



# المسرأة

الشيخ محمد الغيزالي د. محمد سيد طنطاوي د. أحمد عمد هاشم



الغلاف بريشة : سيد عبدالفتاح

## بسم الله الرحمن الرحيم

... يا صفية عمة رسول الله .. ويا فاطمة بنت رسول الله : ا اشتريا أنفسكها من الله ، فإنى لا أغنى عنكها من الله شيئا » .

كان هذا النداء تلبية واستجابة لنداء عال حمله جبريل من الملأ الأعلى ليقول للنبى صلى الله عليه وسلم : « وأنذر عشيرتك الأقربين » فينهض عليه السلام - من فوره ويصعد إلى جبل الصفا ليبلغ كلمة الله إلى الناس فينادى : يا بنى عبدالمطلب اشتروا أنفسكم من الله ... يا صفية عمة رسول الله ... يا فاطمة بنت رسول الله ... يا فاطمة بنت رسول الله ...

وهذا الكتاب الذي يتحدث عن المرأة في الإسلام ، والذي يقدمه الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد سيد طنطاوي مفتى الجمهورية والدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ مادة الحديث الشريف في جامعة الأزهر .. هذا الكتاب يضع أمام القاريء ـ وفي ضوء القرآن الكريم والسيرة النبوية والسنة المطهرة ـ مدى الحفاوة والرعاية اللتين خص الإسلام بها المرأة : أم الرجل وبته .. وزوجته وأخته .. وقبل ذلك وبعد ذلك نصفه الآخر الذي به يكنمل ويتكامل ليكونا معا : الإنسان .. خليفة الله على الأرض .

مكتبة أخبار البوم الإسلامية

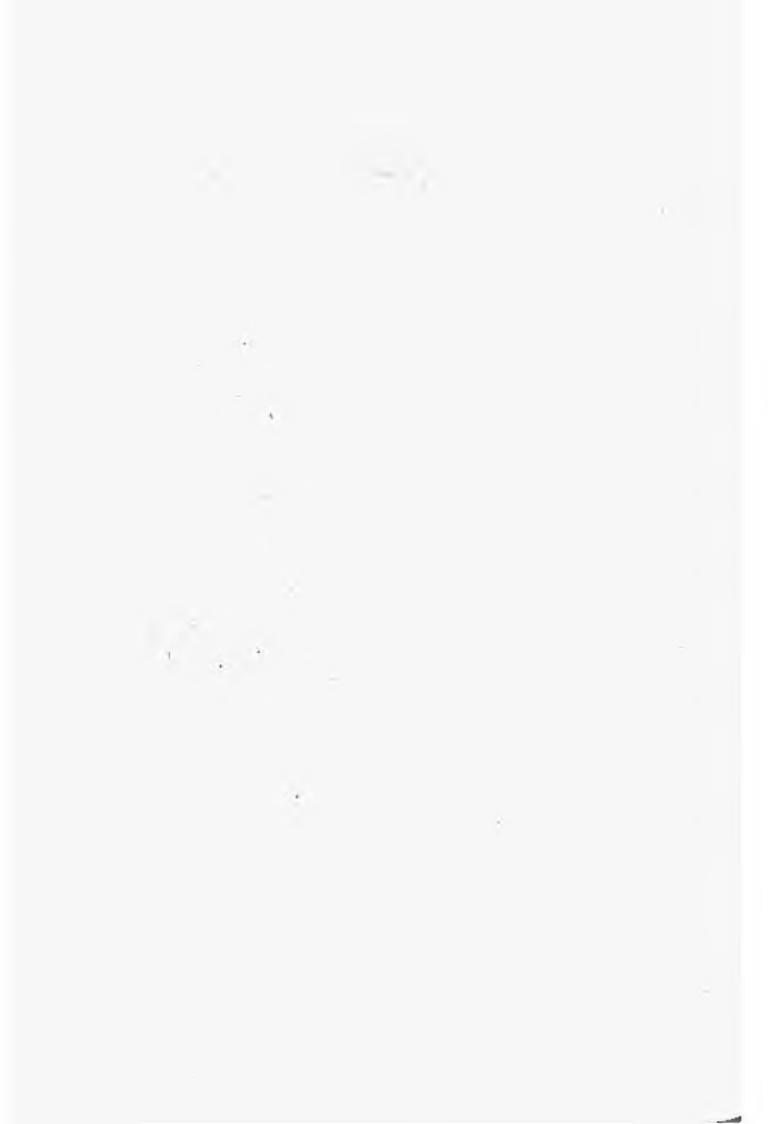



# في ضوء السيرة النبوية

- 🗆 هكذا كان .. قدرها !!
- □ في الجاهليات .. القديمة ١١
  - 🗆 زوجات الرسول..
    - 🗆 في العلم.. والأدب
  - □ ماذا تفعل.. نساؤنا؟

يحب مدا الفصل الشيخ محمد الغيز إلى



# 🗫 هكذا كان .. قدرها! ها

كلم رجعت إلى السيرة النبوية ازددت معرفة بما كان للمرأة من مكانة ، وبما كفله الإسلام لها من حقوق ، لقد كانت لها شخصية مقدورة وأثر يحسب!

يقول المحدثون: لما نزل قول الله لنبيه و وأنذر عشيرتك الأقربين عصعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصفا ونادى: ويا بنى عبدالمطلب اشتروا أنفسكم من الله ، يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله : اشتريا أنفسكم من الله فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئا ، سلانى من مالى ما شئتها .

إن نداء المرأة بهذا الصوت الجهير شيء مستنكر في عصرنا الأخير ، كنا نعد اسمها كشخصها عورة لا يجوز أن يعرف ! ونقول : ما للمرأة وهذه الشئون ؟ يكفى أن يحضر رجل من أسرتها ليبلغها ، أما أن تنادى على رؤوس الأشهاد فذلك عيب !

لكن المرأة في صدر الإسلام عرفت قدرها ، ولما سمعت مناديا بدعو إلى الإيمان سارعت إلى تلبيته .

ويحكى المؤرخون أن أخت عمر بن الخطاب كانت أسبق منه إلى الإسلام ، لقد أدمى وجهها عندما علم بإسلامها وهاجمها بقسوة فقالت له : يا عمر إن الحق في غير دينك ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ! ثم أسلم عمر بعد !!

ودخل الرجال والنساء في دين الله ، وأعطوا المواثبق على اعتناق الحق والعمل به والذود عنه ، وانتظمت الصفوف في المسجد النبوى تستوعب الرجال والنساء على سواء .

روى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعيان قالت : « ما أخذت « ق و القرآن المجيد ، إلا من لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الجمعة يقرأ بها على المنبر في كل جمعة » .

أى أنها حفظت السورة كلها عن ظهر قلب من شدة انتباهها وهي تسمع الخطبة !

وكانت سنة رسول الله فى الخطابة أن يتلو القرآن الكريم وحسب ! وهى سنة مهجورة الآن ، كما أن من السنن المهجورة حضور النساء الجنمع والجماعات . . ألا يثير ذلك شيئا من التساؤل والدهشة ؟

ومن الطرائف أن امرأة كريمة موسرة كانت تصنع وليمة بعد الجمعة بحضرها من شاء ، روى البخارى عن سهل بن سعد قال : «كانت منا امرأة تجعل فى مزرعة لها « سلقا » فكانت إذا جاء يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله فى قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير بعد أن تطحنه ، فتكون أصول السلق عرقة مرقة - قال سهل : كنا تنصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها ، فتقرب ذلك الطعام إلينا ، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك ، ولم يكن فى الطعام لحم ولا دهن . . » .

هذه امرأة مؤمنة سمحة تدخل السرور على الناس بما أتاها الله من فضله ! ولو فعلت ذلك في عصرنا لأنكر المتزمنون عليها ! ولقال كل جرىء على الفتوى : كيف يُلقى عليها السلام ؟ وكيف تردّه ؟ وكيف تلقى الضيوف ؟ إلخ .

إن تقاليد المسلمين في معاملة النساء لا تستند إلى كتاب أو سنة . . وقد نشأ عن ذلك أن المثقفات في العصر الحديث تجهّمن للنراث الديني كله يحسبنه السبب في تجهيل المرأة ، وهضم مكانتها ، وإنكار حقوقها المادية والأدبية التي قررتها القطرة وأكدها الوحي وبرزت أيام حضارتنا واستخفت مع انتشار القصور وغلبة الأهواء .

## هل دلل الإسلام المرأة ؟

قالت إحدى النساء : إن الإسلام هضم المرأة إذ جعل الرجل قادرا على تطلبق زوجته متى شاء ، إن هذه الفدرة المتاحة له سيف مصلت على عنق المرأة يهددها ويذلها !

قلت : يمكن في المقابل أن يزعم الرجل بأن الإسلام دلَّل المرأة ويسرّ لها التمرد إذ أباح لها مخالعة الزوج وترك البيت عندما تشاء إ إن تصوير أحكام الأمرة وحدود الله داخل البيت المسلم لا يسوغ أن يقع في هذا الإطار المتوتِّر الحاتق ، ويبدو لى أن تقاليد الشرق ، والأعراف الشائعة فيه من وراء هذا العوج الفكرى . .

فالرجل ربّ البيت والقيم على الأسرة ، بيد أننا في أغلب الأحيان نظنّ الرياسة لونا من الفرعونية أو الانفراد بالسلطة فلا نفاهم ولا شورى ! الرئيس لا يعترف برأى آخر ولا يكترث بإرادة أخرى !

وهذا الفهم لمعنى الرياسة أسقط الشرق سياسيا واجتهاعيا ، وأضر بالدول والبيوت على سواء .

إن الرياسة الصحيحة عب، زائد ، ومسئولية أثقل ، وهى فى البيت الإسلامي تتمة لجملة من الحقوق والواجبات المتبادلة كها جاء فى الآية الكريمة : ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ،

وأساس التعامل الحلق الزاكى ، والحب السيّال ، والإيثار الذّى يرجع الفضل على العدل ، والترفع عن ملاحظة الصغائر! ومن أدب العرب في بناء الأخلاق وتقويم السلوك قول الشاعر:

ولا خير في حُسن الجسوم ونبلها إذا لم تُزِنَّ حسن الجسوم عقول! ولم أر كالمعروف، أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل! ذريني فإن الشع، ياأم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق! لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق!

وقد لاحظت في سورة النساء الصغرى: « الطلاق » أن الإسلام شديد الحرص على مزج التشريع بالتربية الأخلاقية ، والأحكام العملية بالآداب النفسية مثل « سيجعل الله بعد عسر يسرا » ومثل « من يتّى الله يجعل له من أمره يسرا » ومثل « من يتّى الله يجعل له من أمره يسرا » ومثل « من يتّى الله يجعل له بعد عشر يسرا » ومثل « من يتّى الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا » والويل للبيوت إذا تركت منطق الدين والخلق واتجهت إلى القانون والقضاء . .

إن المجتمعات في الشرق والغرب اعترفت بأن الطلاق قد بكون ضرورة تفسية واجتهاعية ، وأنه ليس سوطا في يد الرجل بل قد يكون فكاكا لإسار مدرأة , وأعرف أسرا إسلامية حعل الدين أفرادها حسدًا واحد في يعَمُّ الطلاق محاطر أحد أ إن تحسكها أمثن وأركى .

ولكن الأمة الإسلامية في أيام اصمحلالها العقل والنفسي نسبت وظيفة الأسرة وتنشئة الأولاد وبناء المستقبل على الحاصر ، وربما علّق أحد الدس مستقبل بنته على رطل لحم يرفض شراءه! فيحلف بالطلاق على ذلك!

ماذا يقول إلا ما قده الله في هذه الأحوال وهو بحتم سورة الطلاق ، وكأين من قرية عنت عن أمر رسها ورسله فحاسناها حسانا شديدا ، وعذبناها عدانا نكرا فداقت وبال أمرها وكان عافية أمرها خسرا » .

## بإسم الإسلام .. المفترى عليه ا

خطر لى أن أعرف المستوى الثقافي للمرأة المسلمة في صدر الإسلام ، وقبيل شروق شمسه !

إن الثقافة العزيرة تعين الرجل والمرأة كليهي على صبط الحفائق وإحساف حكم على الأمور والإشراف على تربية الأجيال الباشئة نربية مثمره مجدية . وقد رأيت الابتعاد عن المصادر المهمة والاتجاه إلى الشعر ـ وهو ديون العرب ـ لأتحسس سيرة المرأة وخلقها وموقفها من القيم السائدة في المجتمع ومدى وفائه للمضائل الإنسانية على الإحمال ا

ووقع في يدى على عبر تعمد ديوان الحياسة لأبي تمام ، وشرعت أقرأ باب الرثاء ! فوجدت مراثى حارة لبساء كثيرات يبكين فيها أحباءهن ، ورأيت أن أحتار منها أولا هذه الأنبات لعمرة الخثعمية بعد أن فقدت ابنيها ، فأخذت في سرد مناقبهها ، قالت :

هما أُحَوا؛ في الحرب؛ مَنْ لا أخاله إذا حاف يومًا نَبُوةً فدعاهما!! هما يلسان المجد أحسر لسة شحيحان ما استطاعا عيه كلاهما!! شهاسان منا أوقادا ثم أُحَمدا وكان سبي للمدلحين سناهما!! إذا نزلا الأرض المُحُوف ب الرَّدَى يُحقُص من حأشيها مُنصُلاهما!! . . . النح . والمصل: النصل تعنى السيف، والأم الثاكل تفخر بشجاعة ولديها في وجه الحتوف، وتتحدث عن المجد الذي حققاء في حياتهما، وعن فصائل البذل والإيثار والاستعفاف التي توفرت لهما.

وفقدان أم لولديها معاخطب قدح ، لكن العجيب أنها تحيّى في ابسها الشرف والكرم ، ويخلمها داك على حربها . . تُرى هل لمرأة العربية اليوم على هذا المستوى في الوعى والسلوك والكماح ؟

ولقد كانت قبل الاستعار الحديث أمية لا نقرأ ولا نكتب، وقرصت عليها هده الأمية ياسم الإسلام المعترى عديه إ فلها احداجت بلادنا الحضارة المادية المعاصرة، فتحت أبواب المدارس للمرأة، فلم تتعلم فيها حفائق التراث العالى ومناقب المرأة في عصرها الأولى. كلا لقد عرا عقلها الفكر الأوري، وبهجه الشارد، فإدا نحل أمام تقاليد لا تسر ومناهيج لا تنمع مل قد تصر الوالسبب هو العصور العلمي الذي بنغ مرتبة الحهل الركب عد بعص الإسلاميين المتحدثين عن موقف الإسلام من المرأة والصائحين بأصوات مكرة المرأة لا قرى أحدا ولا يراها أحد، تحرح من بيتها إلى الزوح أو إلى القر !

ما أجمل قول حافظ إبراهيم : الأم مندرسية إذا أغْسَلَدْتها أعددت شعبا طبِّب الأعبر ق!!



# 🚓 في الجاهليات القديمة!! 🗞

الجاهليات القديمة لنعرب واليونان والرومان وعيرهم طلعت المرأة ظمها مبينا حين استقبلت الأنثى بتجهّم وحين اجتاحت حقوقها ثلا اكثراث ، وقد لحاً أفراد شواذ في الأمة العربية إلى وأد الطفئة عندما تولد ! وهو تصرف وحثى مستنكر فاحش !

وماً شَكَ في أنه عمل فردي رفضه أولو الألباب وحقرو مقترفيه ، أم جمهرة العرب في الحدوب والشيال فقد صور موفقهم من الطعولة كنها قول لشاعر . للسولا سيّات كسرُغب القسطا ردُدن من سعص إلى سعص لسكسان لى مصطرب واستع في الأرض ذاب الطول والعرص وإنما أولادها بسينينا أكبادها تمشى عسى الأرض ويقول شاعر أخر في ابنته أميّه المناه المناعر أخر في ابنته أميّه المناهد المناهد المناعر أبية المناهد المناهد المناهد المناعر أبية المناهد المن

ويمون ساسر السر في البعد المهد لله الله الله الله الله المؤلّم الطلّم المؤلّم المؤلّم

والواقع أن حمهرة العرب كانت شديدة العيرة على سساء تسترحص السّماء في الله عنها ، وتمنحها المرصة بتكون كريمة عطيمة ! كان المدراللحمي ملك الحيرة أنجب بنتا أسمها حُرَقةً وابنا اسمه حُرَيق !

ودارت الأيام وفقد المدر مملكته ، و ننقلت الأسرة من حال إلى حال ، فقالت حُرَّفة في دنك :

فيها نسوس الناس والأمر أمرنا إدا بنحن فيهم سوقة بنضف! فأت لندسا لا يندوم بعيمها! تقلّب تبارات بنا وتصبرُّف! فلها فتح سعد بن أبي وقاص أرض الفرس، أنته خُرَقة بنت النعهاد مع عدد من حواريها تطلب منه العون، فنظر إليهن وسأل؛ أيتكن حرقة؟ قلن: هذه وأشرن إليها!

قال مًا: أنت حرفة ؟

قانت بعم فيا تكرارك الاستفهام؟ إن لدنيا دار روال ، وإنها لا تدوم عنى حال إن كما منوك هذا لمصر من قبلك ، يجيء إلينا حراحه ، ويطيعنا أهله رمان دولينا هنها أدنر الأمر وانقصى صاح بنا صائح الدهر ، قصدع عصابا وشئت شملنا ، وكذلك الدهر يا معد! إنه لبس من قوم بسرور وحدة إلا والدهر مُعْقَبُهم حسرة ، وكررت بيتيها السابقين

فأكرمها سعد وأحس جائرته ، فلما أرادت فراقه قالت له لا أنصرف عنك حتى أحسك نتحة ملوك لاحعل الله لك إلى لئيم حاحة ، ولارال لكريم عندك حاحة ! ولا نزع من عبد صالح نعمة إلا حعلك سببا لردها عليه افلها خرجت من عنده تلقاها بساء البلد ، فقل لها : ما صبع من الأمير؟ قالت احاط لى دمتى ، وأكرم وجهى الغا يكرم لكريم الكريم الكريم أين أين أطر عقل هذه الأميرة السابقة وأدمها وحكمتها وكيف حاورت سعد بن أن

وقاص انقائد الفاتح المنتصر ، هنالت تقديره وإكرامه . وددت لو أن المثقمات العربيات كلّ على هدا المستوى ، فملن إعجاب واحد

من العشرة المبشرين بالحنه .

إن المرأة تعظم معملها الوسع وبيانها الحكيم وسيربها الماجدة .

## الجاهلية العربية . اشترف !!

استكثر البعض أن أقول: إن الجاهلية العربية الأولى كانت أشرف من جاهليات اليومان والرومان ، لاسيها في الوصع الاجتهاعي للمرأة! ويبدو أن هذا الاستكثار يعود إلى سوء ظما مأنفسنا وحاصرنا وماضيها بعد الهراثم الحضارية المهيئة التي لحقت بما في العصور الاخيرة وصدق المثل المسائر إن الدبيا إدا أقبلت عبى أحد أعارته محاسن عيره ، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نصمه القبلت عبي أد الإشراك بالله كان فاسها مشترك بين هذه الجاهليات كلها ، وفهيل يه الإله الكاذب عند العرب هو «أبولو » الإله الكاذب عند اليونان الوليس أحد الفريقين أولى بالتسفيه من الأحر!

أما النظرة إلى المرأة ، والتشرّف بصونها والإستقتال في حمايتها فحلق عربيٌّ لا يكاد الرومان أو اليومان القدامي يعرفون شيئا عنه !! وتدبّر قول عمرو بن كلثوم في معلقته :

عملى آشارما بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا إذا م نحمهن فلابقيما لشيء معده ولاحيينا!! أي هذا من قول الشاعر اليواني وسيموندس والأمورحي وحعل الله عند الخلق طبائع انساء مختفة ، فجاءت إحداهر كأنما أخرجها الله من حترير ، وأخرى كأنما أحرجها الله من ثعلبة ماكرة ، وثائثة كأنها الكلبة حركة وبشاطا ، فهي تجوس أركان المكان فاحصة منطلعة ، فإن لم تجد شيئا أطلقت لساب بالسوه »!!

فد تقول هدا شاعر أحمق لا يؤخد من كلامه حكم عام! ونقول: لنترك أقوال هذا الشاعر وأمثاله وهم كثير هياذا بعول في إفلاطون العيلسوف الأشهر، وفي مدينته العاضلة ؟

لقد جعل النساء آجر طبقات المجتمع وتركهن كلأ مباحا على الشيوع بين طبقة الحكام والفرسان!!

فإن تكن هذه معالم المدينة الفاصلة في تكون معالم المدينة النازلة ؟ أم الرومان فإن مكانة الأنثى لديهم محطة بطبيعتها ، وليست لها الحقوق المقررة للرجال ، ولما كانت القوانين الأوربية تمت سبب وثيق إلى الرومان الأوائل ، فإن القانون الأمجليزي حتى القرن التاسع عشر كان يبيح للرجل أن يبيع روحته ! ولم يتدخل القانون إلا في تقدير السعر الذي يمكن أن تباع به . . والقانون العرنسي بجعل تصرفات الزوجة المالية تابعة لمشيئة الروج !

إن الإسلام وحده هو الذي صال شخصية المرأة وردٌ كل عدوان عليها وفق قاعدته: • لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو نثى بعصكم من بعض • والذي يحزُّ في نصبي أن جهورا من المتدينين الحهلة في بلادنا تبي مفاهيم الحاهيات اليونانية والرومانية وعيرها وقرر أن يجيا في نطاقها ، وراد إلى هذه السفاهة أن قرر الدعوة إليها بحسبانها مفاهيم إسلامية !

كيف بحمى الإسلام من أصدقائه اخهلة؟ فهم أصرى عبيه من أعداثه السافرين!! لى دراستى للمجتمع العربي قبيل البعثة الشريفة وفي مطلع الدعوة الإسلامية وحدت وصع المرأة أوضح وأرسح من وضعها أيام الحلال الأمة في عصور الهريمة والاضمحلال الأحيرة

ولنترك مأساة وأد الأنثى في بعض القبائل أو في مسالك الجاهلين الشادين ، ولننظر إن الوعى العام للمرأة ، ونضح شخصيتها ، ومشاركتها في شئود الحرب والسلم ، وقدرت على بلوغ الصفوف الأولى في مواجهة الأحداث التاريخية الكيرى ، إنا ثرى ما يستحق التسجيل ا

لقد شاركت المرأة في بيعة العقبة الكبرى ، وشاركت في بيعة الرصوان تحت الشجرة ! ومن المؤكد أنها كانت ستمنع من مثل هذه المبايعات في تاريخ المسلمين الأحير ، وسيقال لها : إمكثى في بينك !

وروى أحمد عن أنس بن مالك أن أما طلحة ـ قبل أن يسلم ـ خطب أم سُليْم وهى مسلمة ـ فقالت له المرأة الراشدة . يا أما طبحة ! الست تعلم أن إلمك الذي تعبد نبت من الأرض ؟

تال: بل ا

قالت . أفلا تسحى تعد شجرَّة ؟ إن أسلمت بإن لا أربد من صداقاً غير الإسلام !

قال لها: دعيني حتى أنطر أن أمرى ،

فدهب ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فقالت لا بها أس دراوى الحديث با أنس روَّح أب طلحة !! فزوَّحه من أمه ! أي مجتمع هذا ؟ إنبي بقدر ما أعجب من دكاء المرأة وإخلاصها لدينها أعجب لسلامة الفطرة وانتفاء الربية وسهولة اخلال وسرعة إقراره .

وروت أم عطية أنه حين قدم رسول الله المدينة هم نسأء لأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب ، فقام على الناب فسلم عنيهن ! فرددن السلام ، فعال : أنا رسول رسول الله إليكن ،

فقلب . مرحبا برسول الله ، ويرسول رسول الله ا

فقال عمر \* تنايعل على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقل ، ولا ترنيل ، ولا تقتلل أولادكل ، ولا تأتيل ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرحلكل ولا تعصيل في معروف ؟

قلن: نعم!

قملًا عمر يله من خارج الناب ومددن أيديهن من داحن ، ثم قال . اللهم اشهد !

ولم يجعل عمر البيعة مصافحة بالبد، وهذه هي السنة، تنزيها جو التدبُّن من الشبهات التي عُرفت في أديان أخرى.

وللكهان في هذا المجال دسائس محطورة ، من الخير تحصين الإسلام منها ، فلا نويد أن يكون بينتا أشباء راسبوتين

وأنا إذ أسوق الخبر الأحير أدكر أن أحد العلياء المستولين عَنْتَ على أن حين أدحل للتدريس بين الطالبات ألقى حليهن السلام!

قلت . وما الحرج في أن يسلُّم أستاذ على تلميذاته ؟

قال: هذا لا يجرز ا

قلت له از البخاري روى جواز هذا ووقوعه ا

فقال : لكن العلياء لم يأخلوا بروايته .

قلت : أي علماء : إن الجهال هم الذين يقولون في الإسلام بغير علم . ويرجحون تقاليد آبائهم على تعاليم الإسلام .

## للعرف الموقف الصحيح

فى عصور متعاولة كان مصيب المرأة قليلا من الرحمة العامة العامرة التي بعث بها صاحب الرسالة الخاتمة ! حاشا عصر البعثة الشريفة والخلافة الراشدة فإن المرأة شهدت أياما فعبية .

وتأمل موقف النبئ الكريم من جميلة بست أوس عندما جاءته تشكو بقاءها في بيت الزوحية لا لشيء إلا لأمها تكره هذا الزوح وتعاف عشرته 1 إن النبئ \_ صلى الله عليه وسدم \_ قال لها فقد أعطاك زوحك حديقته مَهْراً ، فهل تردين عليه حديقته ؟

قالت: نعم!

فأمر الرجن فطلقها!

إن الأسرة لا تقوم على امرأة تسعص الرجل وتشتهى معارفته ومن هنا قال تعالى : و فإن حمتم ألا يعيها حدود الله فلا جماح عليهها فيها اقتدت به ع . . . وهل هذا الحدم طلاق أم قسخ للعقد ؟

محث لا نتعرض له هنا وأبما نتعرض لعوج فقهى أو قانون عاصرتُه في مصر ، فقد كان القضاء الشرعى يجكم بأن يقود رجال الشرطة المرأة الكارهة بالقوة إلى بيت الطاعة لتحتصن من تبغض!!

وكان رد الفعل لهذا المسلك أن وُضع ماسم الشريعة قانون آحر بجرج الرجل من البيت إذا أوقع الطلاق !

لم هذا الاصطراب في فهم الدين وتطبيقه ؟ وأبن قوله تعالى : \* فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \* ؟

إن للمسلمين غرائب في فهم شريعة الخلع وشريعة الطلاق لا تقوم على فقه واع واسم الأفق!!

وأمر آخر ندكر، آسفين ! ذهبت سوة إلى أحد المساجد للصلاة ، وأخذن في مؤجرة الصفوف مكانا قصيا ، فجامه إمام المسجد غاضبا يقول : إن المساجد بنيت للرجال وحدهم قال تعالى : وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ) .

وقابلني هؤلاء النسوة كسيرات كاسفات البال فقلت لهن: هذا رجل جاهل فإن الله يقول « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فهل الصدق في العهد والوقاء بالوعد والثبات على الدين إلى آحر رمق وقف عن الرجال وحدهم ؟ فأين قوله تعالى: « فاستجاب لهم رسم أن لا أضبع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » ؟

ولكن منطق الجهل نصب سرادقه على جماهير غميرة من الناس ورأوا أن ذهاب المرأة إلى لمسجد بدعة منكرة ، وأن تلقينها أنواع الثقافات تقليد أجبى ، وأن وعيها بالشئون العامة تطفّل مرفوض 1

وامرأة مغلقة على هذا النحو كيف تكون راعية بيت؟ وربَّة أسرة ؟ ومشئة أجيال محترمة ؟ إن تقهقر الأمة الإسلامية في الأعصار الأخيرة يعود إلى العجز الشائن في فهم موقف الإسلام الصحيح من المرأة . وهذا العجز من وراء انتصار المدنية الحديثة وانتشار عُجَرها وبُجرها في أفاق عريضة ، والعلاح يقدمه فقهاء أذكياء مصفون ، لا متعيهةون متعالمون .



# حهی زوجات الرسول هه

إنطلقت هده الشائعة بين الأوربيين حتى كادت تكون بينهم يقيبا ! قالوا . كان لمحمد تسع نسوة يتقلب في أحضابهن ويشبع شامه المنهوم ، لا يسأم من واحدة حتى يتجدد هواه مم أخرى !

وقالوا إن ساع دلك لوحد من الناس فها يسوع من داع إلى لروحانية يصل الناس بالسهاء ، ويحدثهم عن الله والدار الآحرة !

إن هذا العشق المشبوب للمرأه له دلالة واضعة ، فالرحل رحل دنيا وليس رجل دين ، وما تصدق مراعمكم معشر المسلمين عن تجرده وبقواه ! قلت إذا كان ما قلتموه صحيحا فها استنتجتموه حق ! لكن هذا الذي دكرتم لون من تجريف الكدم عن مواضعه يجعده أدن إلى الكدب

إِنْ تَارَبِيخِ مُحَمَّدُ مِنَ أَلْسَةَ الْعَلُو وَالْصِنْدِينَ يَشْهَدُ مَثَيْرُ مَا ذَكُوتُهُم ، فقد تروح في الخامسة والعشرين من عمره بامرأة في الأربعين من عمرها ، وطل معها وحدها قريبا من ثمان وعشرين سنة حتى ماتت فأبن هذه المتع التي تصفول ؟

عدما كان في الأربعين من عمره كانت شيحة في الخامسة والخمسين ، وعندما كان في الثالثة والخمسين كانت تقترب من السمين . فأين الحسناوات اللاتي يتنقل بين صدورهن كما تزعمون ؟ وهو كما يقرر العدو قبل الصديق لا يعرف إلا الوفاء للسيدة العجوز التي قضى معها شمايه كله . .

ثم ماتت زوحته خديجة في عام أطلق عليه عام الحرن فاستقدم إلى داره المرأة تقاربها في السن هي التي هاجرت معه إلى المدينة

وصحيح أنه في السنوات العشر الأحيرة من حياته احتمعت لديه نسوة أخريات إ

من هن ؟ مجموعة من الأرامل المكسرات أحاطب بهن طروف صعبة ، لم يشتهرن بالحيال ولا كان فن من السن المكرة ما يجدّد الحياة ، اللهم إلا مكرا واحدة ست صديقه أبي مكر تروجها توثيقا لملاقاتها وتروح بعدها حفصة مئت صديقه عمر ، ولم تعرف بجيال ، بل بدا أن الناء بها بعد موت روجها كان جبر حاطر ودعم مودة وحهاد !! وتزوح أم حبية المهاجرة إلى الحبشة ، إنه لم يرها هناك بيد أنه يعرف إسلامها برعم أنف أبيها زعيم انشركين يوم إذ ، ونقاءها على الإسلام برعم أنف زوجها الضائع ، فهل يتركها في وحشتها وعزلتها ؟ نقد أرسل مجطنها ويعزّ جانبها . وكليا أحاطت طروف سيئة بامرأة دات مكانة ، صمّها إليه ، وما كان للشهوة موضع يلحط ، وأدركت السوة القادمات هذه الحقيقة ، وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان العادي ، فعرص بعضهن في صراحة أن يبقى منتسا بلبيت البوى مكتفيا بهذا الشرف ، ومنازلا عن حط المرأة من الرحل ، فإن الرسول الموى مستحيد لنداء إنساني لا لنواعث الغريرة ! أين مكان الغريزة والحالة على ما شرحنا ؟

ولى استقاء أولئك الروحات على ما اربصين بولت آيات كريمة . منها قوله تعالى دوإن امرأة حافت من بعلها بشوزا أو إعراصا فلا جماح عليها أن يصلحا بينها صلحا والصلح حيره ومنها قوله : « ترجى من تشاء منهن ونؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيث عمن عرلت فلا جناح عليك فلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يجرن ويرضين بما أثيتهن كلهن »

إنه لا يستطيع إلا ذلك ، فإن دوافع الشهوة كانت ميتة وراء هذا التعدد الذي فرضته أزمات أحاطت سعض المؤمنات العريقات .

ولتفرض جدلا أن الإعجاب بالجهال هو الدى أوحى نتزوج نعضهن ، أفكانت أيام الحصار المصروب على الدعوة ، والأرمات الخابقة التي يتعرض لها المسلمون عامة ، وأهل البيت السوى حاصة ، تيسر للمؤمس وتبهم طعم الراحة ؟

ما أشقى ربات البت عندما يكون رب البيت أما لأمة كبرة وملاذاً للمستضعفين واللاحثين ومشدى العون في الصباح والمساء، إنه يؤثر غيره بما لديه ويبيت هو واللاق معه على الطوى . .

#### هذا .. أو القراق!!

روى البحاري ومسدم عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد من حبر الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعند مسلم قالت عائشة . لقد مات رسول الله وما شنع من حبر وزيت في يوم واحد مرتبين .

وعند الترمدي ، قال مسروق . دحلت على عائشة فدعت لى بطعام وقالت ما أسع ، فأشاء أن أبكى إلا نكيت ! قلت . لم ؟ قالت أدكر الحال لتى فارق عليها رسول الله الدنيا ! والله ما شبع من حبر ولحم مرتين في يوم ! وعند النيهقي قالت ما شبع رسول الله ثلاثة أيام صوالية ، ولوشف تشبعا ، ولكنه كان يؤثر على نفسه !

وعبد الطبر في ماكان ينقى على مائده رسول الله شيء من حبز الشعير قليل ولا كثير! قال الحسن . (كان رسول الله ـ صبى الله عليه وسلم ـ يواسي الناس بنعسه ، حتى جعل يرقع إراره بالأدم »

ما أكثر العمة الطارقين، ينتمسون المطعم والمسس 11

وكان الناس ربحا اقتحموا البيت البرى قبل إعداد الطعام بوقت طويل ، أو جسوا بعد الفراغ منه وقتا طويلا ، ولا ريب أن دلك كان يشق على رسول الله على الله عليه وسدم \_ ونجد منه الحرخ فنم يكن بد من تنزّل الوحى الإلهى يصع نظاما صارما لهذا النسبّب قال تعلى ﴿ وَا أَيّا الدّبِن آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤدن لكم إن طعام عبر دطرين إناه ، ولكن إذا دعيتم فادخلوا ، فإذا طعمتم فانشرو ولا مستأسين لحديث إن دلكم كان يؤذى البي فيستحي من الحق . . .

إِنَّ رَوَجَاتُ الْسِي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَدُمَ .. تَعَبَّنَ مَعَهُ طُولِلاً فِي حَدَمَةُ الْمُجْتَمَع وتعليم الناس ومعاونة الضعفاء وإستقبال الوقود

وكأن مأموها ن يصحو التي للصلاة ، ويصلى بالباس في المسجد ثم يعود إلى بيته ليسأل عن شيء يمطر به فلا يجده فينوى الصيام ، . وربما وجد بعص الخل فلا يصد ولا يشقى عل يقل عليه راضيا قائلا ، عجم الأدم الخرا !!

هد بهج لحياة التي يرعم الأوربيون أب كانت تندداً بالبساء واستماعاً بالدنيا الباعمة ؟؟ بالدنيا الباعمة ؟؟

وق كتاب السيرة جميعا كيف صاقت الروحات بهذا الشظف، وكيف احتمع المطالبة بتعييره، وكيف تطلعن إلى حياة أهدأ وأهنأ فلها بوغتن بالرد الد عن هدا أو الفراق ! دُبتُ إلى بموسهن مشاعر الإيمان وآثرن إبنطار

الآحره ، ولعيش في طل النبوه المكافحة على استعجال الطيبات في هذه الدنيا .

كان مفروضا على بيت الوحى أن يعيش كأضعف بيت في الدبيا ، وأن يتحمل القيهات به كل ما يتحمله المهاجرون الدين أجرجوا من ديارهم وأموالهم ، وعاشوا من بعدً على ماتيسًر . .

وكافأهن الله سبحانه على هذا البدل ، بان صرف أمهات للمؤمنين ، وهو لقب كها رأيت عليه من البكنيف مثل ما فيه من التشريف . .

اکانت هناك دبانة ارضية أو سياوية تهي عن تعدد الزوجات ؟ أو ترى فيه أدنى شائلة ؟

لا ، بل إن أنبياء العهد القديم ألموا التعدد دون حدود ! والمذكور عن سليهان
 وحده أنه تزوج بثلاثهائة امرأة

وقد حكى أويل ديورات ، في قصة الحصارة عن آثام الأحبار والرهبان ما يثير الاشمئراز!

ولنترك الدين إلى الملسقة ! ولسظر إلى فلاسفة الإعريق لسرى كيف يعيش قادة الفكر القديم !

وقد كنت راغب عن ذكر هذه الداريا ، ولكني رأيت الطاعين في محمد يجمعون بين قلة الحياء وكثرة الافتراء فقلت : مابد من حمل العصا . .

كتب ماحد نصر الدين في صحيفة و النواء و الأردية مقالا عوانه و لمادا ينهل المثقمون من تراث موبوه بالشدوذ؟ فقطف من هذه الحملة و إن الفلاسفة الذين يعتبرهم البعض مثنه الأعلى هم لواظيّون و شاذون حسيا و يفخرون بشذوذهم و ويتباهون بمضاجعة الغليان !! وقد كرهت امرأة سقراط رجلها وعانت عشرته لتعلقه بأحد تلاميذه و وقس على ذلك اقلاعون الذي تعرّف على سقراط وهو صغير و وسقراط مشهور بهذا الداء ومتهم بإفساد الشباب .

ويزعم أرسطو أن نسبة الشواذ في عصره تعادل نسبة الطبيعيين وقد حرت على لسانه عبارات لا نجرؤ على نقلها هنا .

وتقول مؤلفة والحنس في التاريخ » : « إن معظم المجتمعات حرمت اللواط ، أو تجاهلته إلا اليونان ، فإن النعاء المذكر كان شائعا ، ويمكن استثجار العليان !» .

والحضارة الغربة الحديثة ورثت عن اليوبان والرومان مادل وضيعة عربة ، ومع دلك فهى تتعافل بخبث عن عللها ، وتشامى الدس الذي تصبح فيه وتمسى ، وتسلط لسانها بالأذى في سيرة أمير الأبياء ، ومعلم الأمم الطهر والعفاف !!

وهل تنتظر من بيئة والإيدر، إلا هذا التدني؟

### تشريع خاص .. لهن !!

قال لى متعجباً ، كيف تم رواج عائشة ، وهي في الصبا الناكر عن والدعمره على الخمسين ؟

لفلت له سؤل وارد لا غرابة فيه ! ولكن دهشتك سوف ترول يقينا عندما تعلم أن عائشة قد تقدم ها قبل محمد أحد الحاطين !

قال \_وقد فغر قاه وحملق عينيه \_ كيف كال ذلك ؟ ـ

نعت . ذكر معض لمؤرجين أن جبير من المطعم من عدى تقدم لخطبة عائشة ، الحدثث مذلك أبويه فقملا دادىء ذى بدء ، ودهما إلى أبي بكر راغبين في إتمام الزواح . غير أمها حشيا معد قليل أن يترك المها دين المائه ، ويعتق الإسلام متأثراً بأصهاره ، فتريثا في الأمر ، وبدا لهما أن يرجئاه .

وهما حاءت حوله بنت حكيم إلى أن نكر تدكر أن البي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنجه إلى طاب عائشة ، دهب أبو نكر إلى المطعم يسأله أهو ناق عن رعمه في حطبه لانه ؟ فاعدر إليه ، وبرك له حرية النصرف

وصدائد لم يس همالك وعد ولا عهد، وتم رواح محمد من الت أي لكر! إن همانًا فليات الطلحان في سن مبكرة، وقد أخبري أحد الأطباء أن القصاء عرض عليه فتاة لمعرف عمرها، فقدر ها من سبعة عشر عاما، ثم تبيل من شهادة الميلاد أنها في الثالثة عشرة.

رن عائشة يوم على بها الرسول كانت أهلا للرواح يقيباً ، وما نشك في أن الدافع الأول لهذا الزواج كان توثيق العلائق بين النبي الكريم وصاحبه الأول ، وهو الدافع لتزوجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب لما آمت من زوحها ! ولم

تكن حفصة امرأة دات حمال ، ولكن هذا العنصر لم يكن المانع من هذه ، ولا الدافع إلى تلك !

لفد كانت هناك أسباب اجتهاعية وسياسية أوحت بتعزير الروابط حيم ، وحمر الكسور حينا ، ومدّ الحسور بين صاحب الدعوة وأشتات من الأتباع و لأسر التي ترجم حريرة المعرب في أيام مليئة بالأرمات والمحرحات .

ربحا قال قائل أأما بأن تعدد الروحات كان مألوفا في الديامات الأرصية والسياوية حتى جاء الإسلام موضع عليه القيود ، فلهادا لم يلتزم لبي الإسلام بالعدد الذي وقف بالمسلمين عنده ؟ ألم يجيء في الأحاديث الصحاح أنه أمر رحلا لديه عشر روجات أن يجسك أربعا ويسرّح الدقيات ؟

قلت : منؤ ل صحيح ! فلنتدبر الإجابة عليه ! أن البسوة نست التي طلقهن صاحب العشرة سيتركن بيته ويجدن بيوتا أحرى ، فلهن حق الزواح ممن أحَسَّن ، ولا حرح على أحد في التزوج منهن !

لكن مادا عسى يفعل زوحات الرسول إد كال الوحى قد برل من قبل يقول للمستمين : • وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أرواحه من بعلم أبدا إن دلكم كان عند الله عطيها .

لقد صرن أمهاب للمؤمس وفي النص القائل : النبيُّ أولى بالمؤسس من أنسبهم وأزوجه أمهامهم . ، وما كان لمؤس أن يتروح أمه إ فهل يسوع بعد هذا تسريحهن ليعشن في وحدة وإياس ؟

وللمرض زوراً أن تسريحهن مطلوب فهل هذا هو الجراء الإلهى للسوة تُحَمَّلُن مع صاحب لرسالة شطف العيش ومشقات الحصار المصروب عن أمته ؟ لقد احترى البقاء معه عندما حُرَّهن ، وأُنيَّ العودة إلى أهلهن في بيوت مُلاً بالسمن والعسل ، وجملهن الإيمان عني البقاء في جو التهجّد والصيام والكفاح مع البي الذي انتصب لمقاومة الصلال في العملين ، فهل يكون الجزاء بعد هذا الوفاء الخلاص منهن ؟

إن الله أدن بنقائهن ، والاقتصار عليهن ، وصدر لهن تشريع حاص لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أرواج ولو أعجبك حسنهن ، إلا ما ملكت نجيبك وكان الله على كل شيء رفيه ... وإن أسائل الهاجمين على محمد من حلال هذه التعرة المرعومة في حراب أهي عاكمة حاصة للبين منه حده؟ عاكمة حاصة للبين منه حده؟ أعرف أن مساءات كثير، وجهت لأسياء من قبله ، وتعرض الرحاد عاحول الأقام التعرف أن مساءات كثير، وجهت لأسياء من قبله ، وتعرض الرحاد عاحول

آلم يتهم ألنبي الطاهر نوط بأنه زن بابنتيه كلتيهي بعد ما أفقدته حمر وعيه وأنجب منهها؟

الم يتهم النبي يعقوب بأنه سرق منصب النبوة من أحيه الأكبر عيصو بعد عملية احتيال ماكرة على أبيه الذي كف نصره ؟

ألم يتهم سليهان مأمه الطلق في شوارع العدس يبحث عن الحبيب المحهول ليأخذه إلى فراشه ، مع أن عنده ألف امرأة ؟

إن هد البحث الماحل استعرق عدة صفحات مليئة بجمل طائشة تحت عبو د الإنشاد الذي لسليهاد! من شاء قرآه في العهد القديم

ومع حبون الاتهام الذي سيطر على كاتبي هذه الصبحف ، فإن التهمين بعوا أنبياء مكرمين !

اما سليهان فقد جعمه ليهود ملكا ، ولكن أى ملك ؟ إنه بان اهيكل الدى يجب أن يعاد ساؤه ليكون مسكما للرب يتحلّى بيه ساؤه ويحكم العالم كمه من سُدّته بوساطة شعبه المختار من منى إسرائيل!!

أما محمد الصوَّام القوَّام الكادح لله طوال حياته ، و لذى جمع آخر عمره الصع سوة من الأرامل والمصابات عشن معه على مستويات الصروره ، وتُعَجَّفُس الله والدار الآخرة فهو وحده الذى ستماح وتنوارث الصعائل عليه ، ويتحمع حلف الأطلمي لحَاية شاتميه !!

ومن أولئت الشاغول العاصبون؟ أهم رهمان وقدتهم العادة وكنو حت لساء في دمائهم فهم يشتهون ويميتون شهواتهم انتعاء رصوان الله كه يرعمون؟ كلا ، يهم أفراد وشعوب شربوا كئوس الشهوات حتى الثيانة ، ولم يتركوا بالما لعدة إلا اعتجوه دون تهيب و حياء ا وحضارة أوروبا تميزت بأنها يسرت للدهم، من المتع ما كان حكر على الموك والرؤساء فأصحى الصعلوك قادرا على الانصال للسعين المرأة كلها داق حديدا طلب مزيدا ما تحجره عن دلاياه تفاليد ولا قوالين ، وى هذا الوسط من الدلس يدمون محمدا ويبالون عنه إ

أى منطق هذا المبطق الجائر الطلوم ؟

إن الإسلام لم يأمر بتعدد الزوجات ، فإن الرواج ليس نشدان للذة فقط وإعا هو فدرة على التربية ورعاية الأسرة ، فمن عجر عن ذلك كلفه الإسلام مانصوم ، ربحن نوجه للأوربيين سؤالا لا مهرب منه : هن التعدد الذي أدن الإسلام به أفصل أم الزن ؟

إننى أسائل كل منصف صادق . هن المجسمعات الأوروبية تكنمي بالواحدة أم أن التعدد قانون عير مكتوب يخضع له الكثيرون؟

وثم سؤال آخر حل الصرورات هي التي تدفع إلى التعدد الحرام أم أن الإثارات المتعدد الحرام أم أن الإثارات المتعمّدة في الاختلاط المطلق وفي تقاليد الرقص التي لا آخر لها من وراء هذا الفيصان من العلاقات الأثمة ؟؟

وأختم هذا القول بسؤال حاسم . هل وعى التاريخ الحاد سيرة رجل أعف حلقا وأشرف ثوبا وأعبر على الحرمات وأبعد عن الشبهات من محمد؟ هل حكى عن أحمال في بيته رُصُّت فيها لموائد وعليه رجاجات الخمور ، وأطايب الأطعمة ، وأبواع المشهيات والهواصيم ؟

لقد كانت عيدان الحصير تنظيم على جلده وهو ندئم ، أو جالس ، فإذا ظفر مع أصحابه بالخبر واللحم عند ذلك من النعيم الذي يسأل الناس عنه يوم الفيامة !!

فهل هذا البي الفارس المحشوشن الجدد يوصف بأنه من أصحاب الشهوات ؟

ومن الذي يصقه ؟ الدين التلاهم الله و بالإيدز ۽ بعد ما ابتلاهم بالرهوي وعيره من أمراض الإسماف والإسراف والسقوط!!

#### إمراتان.. نادرتان !!

كانت أم المؤمنين وحديجة ، سيدة ثاقبة البصيرة ، حبيرة بأعوار الرجال ،

تعرف طبائعهم فلا تخمى عليها معدن نفيس . ولا يجدعها طلاء مزوّر ! ولمل اشتخالها بالتحارة كُون لديها هذه الملكة والتحار من أعرف الباس بطوايه المفوس !

وفى ميدان عملها التحارى عرفت خديجة محمدا عليه الصلاة والسلام ـ وخطبته لنفسها ، ولم يكن محمد مجهولا لذى حمهور العرب ، كانت حلائقه الركية موضع إجماع وحب ، وكثيرا ما تكود زكاة الناطن كصباحة لوجه أساسا لتقدير عام أو عنواما لا يجتلف فيه اثنان .

لكن حديجة بعد رواحه اردادت حبرة برحلها وأدركت أى أفق من الكيال قد بلغه ! فلها أحبرها بم عرص له في غير حراء قاست المستقبل على الماصى ، وأقسمت أن مثله لا يصبح ، وأنه يستحيل أن يجدل الله رجلا قد أفاء عليه حلال السل والشرف كلها ، قالت . « والله لا يخريك الله أندا ، إنك لتصدق لحديث وتصل الرحم وتحمل لكل وتكسب المعدوم وتقرى لضيف وتعين على بوائب الحق وتؤدى الأمانة » .

إن الله لا مجرى في الدنيا ولا في الأخرى صاحب هذه السيرة إ داك إنسان تُحَصَّنُ من عدوان الشيطان « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكمي مراك وكبلا »

وحديجة من سروات قربش ، اى من قمة المحتمع العربي ، وهى أول من أمن من لساء ، لكن الإسلام دين عام ينتظم الشر أكانوهم وأصاغرهم ، فإد كانت أنئدة بعض الأعنياء تهوى إليه ، فإن جمهير من المقراء تدخل فيه وتستشر به ، السادة و لعبيد جميعا لهم مكان واحد فيه ، عابو بكر المرموق يعتقه ، وبلان المملوك يعتمه ، ثم يجيء عمر العظيم فيقول أبو بكر سيدنا وأعنق سيدنا !! لا طبقات في هد الدين ، ولكن أحوة عامة ، وإذا كانت حديجة أول من أمن ، وهي من البيونات الرفيعه ، فإن أول من اشتشهد و شبية ، أم عهار وهي من البيونات المنتصعفة التي لا يؤبه فا

واخبار الله لعدام فول ، إنه يحتر بالشهرة والخمول وبالثروة والعدم وبالصحة وللسقام ، والمهم هو الأحرة ، عن عثيات بن عمال ، وهو من قمة قرش ، قال بين أنا أمشى مع رسول الله بالبطحاء إذ بعيار وأنيه وأمه يعدّبون في الشمس لبرتدّوا عن الإسلام 1 قال أنوعيار الارسول الله ، لدهر هكذا ؟

فقال وصبراً يا آل ياسر ، المهم اعفر الآل ياسر وقد فعلت ! ع . وحاء فادة الحاهليه ليسروا عنظر التعديب ، وكان بينهم أنو جهل الدى غاطه تجلد المرأة ، وصبرها على ما يبول بها ، فطعنها بحربته في أسفل بطها طعمة مرقت رحمها وأودت بحياتها فكانب أول شهيدة في الإسلام .

وطان المدى عنى توقع العقاب الإهى حتى كانت عروة بدر ، وحرح القرعون الصعير ليقائل المؤمين وهناك وكل القدر به اثنين من فتيان الإسلام ظلا يناوشامه بسيميها حتى صرع! وإن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كها أرسلنا إلى فرعون رسولا ، فعصى فرعون لرسول فأحدناه أحذا وبيلاء .

كم أشعر بالإعجاب لأول امرأة أسلمت، ولأول امرأة استشهدت!

## الصديقة.. الأديبة

كانت أم المؤمنين عائشه دوافه للأدب العربي ، شعره وباره ، سريعة الاستشهاد به فيها يمر بها من أحداث ، ولم أن هذه القدرة لعبرها من البساء . فعدما قتل على بن أبي طالب قالت .

فألقت عصاها واستقرّ بها النوى كيها قرّ عيب بالإيباب السافر! ولما احتُضر أبوها أبو لكو قالت .

لعَمْرُكَ مَا يَغْنَى النَّرَاءَ عَنَ الْفَتَى إِدَ خَشْرِجُتْ يَوْمَا وَصَاقَ مِهِ الصَّلَارِ فقال الصَّدِيقَ لَافِتَا مَطْرِهَا إِلَى مَا هُو أَفْصَلَ ، لَيْسَ هَكَذَا تَقُولِينَ ! قُولَى وَ وَجَاءَتَ مَنْكُوةَ الْمُوتَ بِالْحَقِ ، ذلك مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْبِدٍ ،

وعندما قتل أخوها محمدين أي بكر بمصر قالت

وكماً كما لمسائل جزية أحقبة من الدهر حتى قبل لل يتصدّعا! قلل تفرقنا كان ومالك! لعول اجتماع لم ست لبلة معا! قال الرواة . وارسلت عائشة أحاها عبدالرجن إلى مصر فأحصر أولاد أخيها البتامي ، واحتصنتهم حتى إدا كبروا قالت لعبدالرجن : لقد صممتُهم إلى لصعر سبّم وحشيت أن تتأفّف بساؤك منهم ، فكت أنا ألطف بهم ، وأصبر عبيهم ، فالآن خدهم إليك وكن لهم كما كان حُجَيّة بن المضرّب لأولاد أحيه مُعدان! ولحمية هذا قصة طريقة بعد أن مات أحوه معدان ا فقد رأى أولاده البتامي تحرح إليهم حادثته سقايا لس في قعب مكسور ، هو كل ما حادث به روجته عبيهم ! فملكه الوجرم والعصب ! ثم أمر أن تحلب ماشيته في بيت أحيه قبل أن محلب ببيه ! وأن يأكل يتاماه من الأصول لا من الفصول ، وعصب لذلك إمراته فعال حجيه

تلوم على مال شعال مكانه إليك فنومي ماندا لك واعصبي ا وايت اليتامي الاتساد فقورهم هديا لهم في كل قعب مُشَعّب ا دكوتُ بهم عظام من لواتيتُه حربا الأسان لذي كل مركب احي واللذي إن ادّعه لململة الجُبِي وإن اعصبُ إلى السيف يعصب ا

إن الصديَّقة الأدبية تدكّر أحاها بحلال رحل من شعراء الحاهلية! قال عروة بن الربير: ما رأيت أعلم نطب ولا بفقه ولا نشعر من عائشة

وفي طبقات ابن سعد كانت عائشه أعلم الناس ، يسأها الأكانر من أصحاب رسول؛ الله .

وعن أبي سلمة : ما رأيت أعلم سس رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. من عائشة ، ولا أحداً أفقه في رأى إن احتبج إلى رأيه ، ولا أعلم بآية فيها نزلت ولا فريصة ، من عائشة رضي الله عنها .

وكانت ـ رصى الله عنها ـ تفتى فى عهد عمر وعثيان إلى أن ماتت وعدم عائشة يتجاوز الفتوى إلى التصحيح ، وردَّ ما يشيع مس خطأ ، وكان رسوخها فى فهم القرآن ، وفقهها فى السنة السوية ، واطلاعها الواسع على أدب العرب مجملها المرجع الثقة أبدا .

ألا تكون هذه السيرة الناضرة أسوة للنساء المسديات في شتى الأعصار والأمصار؟ أم نقول للنساء: اقعدن في البيوت لاشعر ولا نثر، ولادين ولا دنيا !؟

# ﴿ فِي العلم .. والأدب ﴿ ﴿

مع اصمحلال الفكر الديبي في الأعصار التأخرة هنط المستوى الإنساني للمرأة هبوطا مخجلا في مبدان العلم والأدب ، وعادت أخاهلية الأولى تنشر مأثرها ولزعائها !

مل إننا نقراً كفيات للساء الأول يستحير أن تكون ها نطائر على لساء الساء في أعصار التحلف الأخيرة ، تدر ما نقوله ، أم الصريح الكندية ، ترثى رجالا من قومها ثبتوا في الميدان حتى تفانوا جميعا :

أبوًا أن يقرّو والقنا في تحورهم الرأن يرتقوا من حشية الموت سُلّما ولو أنهم فرّوا لكنانـوا أعــزّة الركن رأوا صبرا على الموت أكرم ا

والإعتذار عن فرارهم ـ لو فرّوا ـ إنما وقع لأسهم نفر قليل واجه جيشا كثيما ، وكان يمكن أن يقولوا ما قاله الحارث بن هشام لما ترك المعركة لأنه النقى ـ وهو فرد ـ بنجيش كنير واعتدر قائلا :

وعلمت أبى إن أقباقيل واحبداً أقتين ولا يصرر عدوى مشهدى فصيدتُدُتُ عنهم والأحبة دونهم طمعا لهم بعقاب يوم مُرْصد!

لكن هذه العلسمة السياسية لم تعجب لمرآة الشجاعة ، ورأت أن الصبر على الموت أكرم !! ومش هذه المرأة يلد أولى العداء والسجدة والرجال الدين يجمود الإيمان بأرواحهم دون تردد .

وهده امرأة أحرى ، هي أم صعفوك من صعاليك العرب دهب انتها في إحدى العارات ويقيت هي تنتظره فلم يعد ، ولو كانت هذه الأعرابية أمّاً لأحد و اللوردات ؛ الإنجليز لترهمت كداتها على أنها من روائع الأدب!

إن ابنها ذهب كميره من الصعاليك يطلب الغنى ويكره العَقْر ، والمرأة تسمى لفقر هلاكا (!) وهو كذلك في دين الله وفطرة النفوس ولكن المقر في التدين الفاسد منزلة من منازل الصالحين حين يتقربون إلى الله !

رحده قصيدة المرأة :

طاف ينبغني بنحوة لیت شحری ضلة أمسريفن لم تلحسد؟ والمنسايسة رصيد أى شيء حسين كــل شيء قاتــل طالما قاد سك في إن أمسرًا فسادحُسا سأعرَّى النفس إدُّ ليت قابى ساسة لىيىت ئاشى قَدْمات

مان مللاك فهلك أى شيء نتلك ام عدو حشلك؟ للفتي حيث سلك! لغتى لم يك لك حیں تلقی اصلك! عام كلتًا أسلك! عس جنواي شغلك لم تجبِ من سائك! صَلَرةً عنك سلك! للمنايا بدلك..

وقالت صفية الباهلية نوثى أخاها ، وتدكر أنها كانت معه قرسي رهان في سناق الأمجاد والمكرمات حتى ذهب وبقيت وحدها

كنا كعصتين في جبرتومة سبق حيباً بأحسن مايسمو له الشجر! حتى إذا قبل قد طالت فروعهما وطناب فيأهمنا واستنظر الثممر! أحيى على واحدى ريب الرماد وما يبقى الرمان على شيء ولايذر! كما كأمحم ليل بينها قمر . يجلو الدجي، فهوى من بينها القمر!

هكدا كان الرجل والرأة، فهل هما كدلك الآن ؟

#### مثل عال للمسلمة المحاهدة

كانت الأسرة الإسلامية كلها تهتم بشئون دينها ويقصاياه السياسية والعسكرية ! ولم يكن هذا الاهتهام التفاط أحبار أو تسبُّع أساء المعارك في شتى الميادين ، على قد يكون مشاركة شحصية من الأمهات والروجات . . وأمامي نموذج مثير لقصة وقعت في حرب الردّة عندما اشتبك المسلمون في قتال فادح المعارم مع أتباع مسيعة الكذاب ا

ومسيلمة هذا شخص عجيب فإن جنون العطمة قد يدمع أصحابه إلى ما يشاكل طباعهم من الحراف ، و ديرون ، قد يحرق روما وو هولاكو ، قد يلمر بعداد ، وقد يستطيع مسيدمة أن يكون قاطع طريق فيشبع تَطَلَّعُهُ مِن الظهور ! أما أن يدعى النبوة فهدا ما لا مساغ له

لكن سعر العطمة جعمه يدّعيها ويرسل إلى النبيّ \_ صلى الله عليه وسمم \_ أنه قسم الأرض نصفين بينها! وقد تجاوز النبيّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ هدا الهرل ، وأرسل حبيب بن زيد يتحدث معه ويستطلع حبره ويجاول ردّه إلى صوابه .

وكان حبيب شابا مؤما جريثا ، فلم رآه مسلمة قرر قتله ! فسأله أولا : أنشهد أن محمدا رسول الله ؟

قال: نعم .

قال . أتشهد أنى رسول الله ؟

فَتَصَامَمَ حبيبٍ ، وأشار بوجهه لا أسمع .

وكرر مسيلمة دعواه ، وكرر حبيب رفصة الصامت المستهزيء المستكبر! وهنا بدأ مسيلمة يقطع الشاب المؤمن عضوا عصوا ، كلما سأله فرفض الإيمان به قطع جزءا من جسمه ، فنها استمر تقطيع الأشلاء ، ونزف الدهاء فاصت روح الشاب الحلد وهو يحتقر الباطل ويعز الحق!

وعلمت أمه و نسيبة بنت كعب الأنصارية و بمصرع ولدها على هذا النحو فنذرت ألا تعتسل حتى تثار لولدها وحتى يقتل مسيلمة ، وخرجت الرأة مع ابنها عبدالله واشتركت في معركة اليامة وقاتلت جيش مسيلمة أشد قتال ، وأصبها إثنا عشر جرحا وهي مُقْدِمَة شمحاعة ، وقُطِعَتْ يده خلال المعركة الشرسة ، لكن خيل الله قتلت مسيلمة وعت أكذوبته بالدم العزير ، وانتصر الحق ، وزاح الإفك ، وعادت نسيبة بعدما وقت بنظرها !

أكان أحد يستطبع ردّها عندما خرجت؟

كلا لقد شهدت من قبل قتال أحد، وشهدت بيعة الرضوان في عمرة الحديبية، وشهدت فتح مكة ويوم حنين، ومن قبل ذلك شاركت في بيعة العقة ، إنها مثل عال المسلمة المجاهدة التي شرفت أسرتها ودينها وأعلم أن نعص المتعيهقين في عصرنا لوصادف المرأة الصالحة وهي خارحة من بيتها لتقاتل الكداب وأتباعه لقال لها اقعدي في بينك ، لا مجوز لك هذا الها هؤلاء المتفيهقين تعرفهم عصور الاصمحلال العقلي ، ولا يمكن أن يطهروا في مجتمع ناضح أو في سلف صالح

#### قائون ـ «الجمد» ا

بيت عريق أحمت عليه الأيام فرلزت مكانه في المجتمع ، وأطمعت من دوبه من الداس أن يتقدم حاطبا لساته وماكان يجرز على دلك من قبل وغصب ربّ البيت لكرامته التي جُرحت ، وتساءل في أسف : أإدا عرضت له أزمة عامرة تطاول عليه الصغار ، وجاءه من يريد الرواح نابئته وهو ليس لها مكفء ؟

لذلك طرد بعنف بالغ الخاطب القادم قائلا له · تريد أن تكون سهدا بأحد سيدة من بيت لا ترتفع إلى مستواها ؟ إدهب عد فالبنات كُثُرُن بعد أن منع الإسلام وأد البنات ! أما ابنتا ففي مكاب العالى لن تُرخصها أزمة مها اشتذت !!

وهاك الأبات التى تعجرت فيها ثورة رب البيت اجريع !!

تَبُغّى ابن كوز ـ والسفاهة كاسمها ليَستاد منا أن شَبُون ليباليا
فيها أكبر الأشياء عدى خزازة بأن أبت مُرِّرِبًا عليك وزاريا
وإنا على عص الرمان الذي بنا بعالج من كره المخازي الدواهيا
فلا تنظلُبُهَا بنا ابن كور فيونه عدا الناس مد قام النبي الحواريا
وإن التي حُسدُنتها في أسوفنا وأعناقنا من الإباء كما هيا
والذي أستوقعي من هذه القصة أمران:

أولهما أن الرجل الدي أحرجه المقر تماسك وتحمل آلاما هائلة حتى لا يُلمُ بدنيئة أو يقترف ما لا يليق به .

والثاني أنه أعرّ امنته وجعل مكانتها في أنمه وعنقه فلن تدل أبدا ما دام حيا ا

وكلا الأمرين من حلائق لسادة الدين بحترمون أنفسهم وأهنيهم ، ولا يعنيني عير دلك في القصة كلها

والمجتمع العربي قديما وحديثا تحكمه تقاليد صارمة بعصها لا بأس به وبعصه فيه نظر ، واهتهام العرب بنسهم وسمعتهم قد مخالطه غروروكبر ، ولكن الاستاد أحمد موسى سالم يقول . إن العرب في حياتهم الأولى كان يحكمهم فاتون و الحمد و الدى جاء به سم عمد من مشرق طعولته بأكيدا لمراحل الاصطعاء له من بين مسارئهم ، فكان هو المحمد بحسب قانومهم وكان كها هو الراقع وكها قال عن نفسه و خيار من خيار من خيار » . وقد شرحت الخنساء هذا القاتون الشريف بقولها :

نَعِفُ وَنَعِيرِف حَقَ القِيرِي وَتَتَخَـذُ الْحَمَدُ كَيْرُأُ وَذُخُراً 1

وتقول أم حاتم الطائى ـ وكانت في سباق المكارم تجود لمن يسألها بكل ما تملك ـ

لعمرى لَقِدَمًا عصَّى الحوع عُصَّةَ وَالبِتُ أَن لا أمنع الدهر جائعه! وما إن تروَّن البوم إلا طبيعة ! فكيف بتركى يا ابن أمى الطبائعا؟

فهده امرأة جاعت مرة فأقسمت ألا ترى جائما إلا أعطته ما تملك ! وكان من حقها أن تفعل دلك ! ولا يستطيع أحد أن يمعها .

وكانت إحدى حكيهات النساء قبل الإسلام ـ وهي جمعة بنت الخس ـ تصف الصدق وتجعله فوق كل العصائل فتقول .

وحير خلال المرء صدق لسامه! وللصدق فصل يستبين ويبرز! وينجازُك الموعود من سبب الغي فكن موفيا للرعد، تُعْطى وتنجزُ!

وقانون و الحمد و الذي أشار إليه الأديب لكبير جدير بالإقرار مع تعليق محدود ، فالإسلام بريد سا أن معمل ابتغاء وجه الله وانتظار مثوبته يوم اللقاء الأخير ، فإذا أحلصنا العمل له سمحانه جازاما بالذكر الحميد في الدبيا و لأحرة ، ولا يجور أن نعمل طلبا لثناء الناس، كها لا يجوز أن تعرّض سمعتنا للقيل والقال .

وفي العرب ميل للفخر والطهور والمباهاة وهي رد ثل تشوب لعمل الصالح وقد تطيح به .

#### الكل سواء في سباق الفضائل ا

والحق أن المرأة العربية في الحاهلية الأولى لرزت شهائلها الحسال في مباديل كثيرة أيام الحرب وأيام السلم على سوء ، ولم توضع أمامها العوائق التي وضعت أمام المسلمات في عصور الالحظاط العام للأمة الإسلامية

وفى صدر الإسلام استطاعت امرأة من ألخوارح أن تقود حيشا يهرم الحجاج ويحصره فى قصره ويتركه وهو مدعور ، حتى عبره أحد الشعراء على هد الموقف المحرى بقوله :

أسدً عن لق الحروب بعامة فتحاء تنهر من صهير الصافر المعافر المائر على الله عرالة في النوعي على كان قلبك في جماحي طائر الما في العهود الإسلامية الأخيرة فإن المرأة ما كانت تدرى وراء حدران بينها شيئا ! وعندما غلبتنا حصارة العرب المنتصر كان هم علرأة أن تقلّد في الثوب الرشيق والمنظر الأبيق ! أما في غرو الفصاء واكتشاف الذرة ودراسة الموس والأهلق فإن الأمر لا يستحق الاكتراث ، لأنه ليس من شأنها ولا من رسالتها !! إذ الإسلام لا يقيم ـ في سباق المضائل ـ وزنا لصفات الذكورة والأوثة ، والحل سواء في مجال العلم والعمل والحد والاجتهاد .

لا حشوبة الرجل تهب له فصلا من تقوى ، ولا بعومة المرأة تنقصها حظا من إحسان .

وفى القرآن الكريم . . من يعمل سوءً يُجُرّ به ولا يُجِدُّ له من دون الله وليا ولا تصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يطلمون بقيراً » .

وفي عالم الرياصة اليوم يُفصل بين مباريات الرحال والساء، وتوضع مسافات وأرقام لكلا الحسين على حده ربما صحّ هذا في دب الألعاب لكم مستحيل في ساق الصالحات، وكسب الأخرة، ربما تقدمت امرأة فسقت دوى

العجى دون حرج وربما تأحرت ولوكانت قريئة أحد الأنبياء \_\_\_ ولدلك قلبا امرأة فرعون خير منه ، ومريم أشرف من رحال كثيرين ، ونوح ولوط خير من روجاتهم !!

وأدكر أن أحد الناس قال لى . إن القرآن يرجح لدكورة على الأنولة ! ويسوق لزعمه قوله تعالى : « وليس الدكر كالأشى » وهو فهم أعوج ! فالجملة القرآنية وردت على لسان امرأة عمران التي كانت حاملا ، وظنت أنها متلد رجلا يكون سادنا للمسجد الأقصى وقائدا للعمدين والدارسين فيه ، فلها فوجئت باخلاف ظنها وأنها ولدت أشى ، قالت هذه الكلمة لأن الرأة لا تصلح هذه القيادة بطبيعتها .

وقد قبلت الأمر الواقع لأنه مراد الله! ودعت لابنتها ولذريتها بالصيانة والرعاية فاستجاب الله الدعاء بأن أعلى قدر المولودة فوق ألوف مؤلفة من البشر.. وأعلى قدر ابنها فحمله من الأنبياء أولى العرم...

ولاشك أن هماك وظائف تخص النساء واحرى تخص الرجال، ولا علاقة لهذه التخصصات بموازين العدل أو الفصل الإلمي.



## 🔩 ماذا تفعل نساؤنا؟ ﴿

من أيام العرب المشهورة في جاهليتهم الأولى يوم « دى قار ، عدما أعار العرس على أرض الجريرة بجيش كبير ، وتناسى العرب حلافاتهم لمواجهة هدا الغرو ، والتقت الفيائل في حبهة واحدة للوقوف أمامه

يقول التاريخ إن القائد العربي و حبطلة بن تعلمة و أمر بقطع أحزمة الهوادج الموضوعة فوق طهور الإبل ، وأمزل النساءكي يمشين على الأرص وراء المقاتلين ، ثم بادي في الرحال بصوت سمعه قلب الجيش وجباحاه ، فليقائل كل منكم على حليلته !!

وكانت هذه الصبحة كفيعة بإشعال الحياس وقتل كل تردد ، فانهزم العرس هريمة نكر ، وولوا مدبرين . .

وفي معركه أحد خرج نساء المشركين وراء الجيش الذي يطلب الثار من هزيمتهم في بدر وهن ينشدن حاثّات الرجال على الحرب

إن تنفيلوا نبعانق وننفرش النبمارق!
 أو تنديروا ننفارق فراق غير وامق!

كان للساء دور كيا ترى في كسب للعارث ، وكانت هن دراية مقضايا المحتمع كبراها وصغراها !

وقد طهر ذلك في بدء الوحى ، فإن أما لهب عم البي ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مع امرأته في تكديب الوحى ومقاومة الإسلام بضراوة وحقد الله وكانت المرأة تسمى الرسول ومدعًا و لا محمدا !! وتقول ومدعًا أبيًا ودينه قليًا . وأمرَه عَصَيْنا ع .

ومشت بهذا الهجاء المسعور في مجالس قريش تسفه وتتطاول وتبث العنتة وتؤيد الكفر، صرل قوله تعالى فيها و وامرأته حمالة الحطب في حيدها حبل من مسده والمرأة كانت من كبراء قريش، لاتشتغل بالاحتطاب وبما شُبّه سعيها بالوقيعة والبذاءة وإيقاد العداوات ضد الإسلام بمن تحمل الحطب للوقود!!

قلت في نفسى . إذا ررق الصلال سبوة ينصرته بهذه الحمية ، ويتبيّن قصاباه بنده القوة فلهذا بحرم الإنجال بشاطا نسائيا معارضا له ، واقف صده ؟ إن الذي أسقط آخر معاقل الإسلام في الأندلس هما و فرديناد وإبرائيلا ، وجل وامرأة تكاتفا على إسقاط علم التوحيد! وفي السناء المسلمات آلاف وآلاف يستطعن حدمة الإيجال كها استطاعت المشركات حدمة الضلال قلهادا بجال بيهل وبين هذه الخدمة ؟

فى الانتحابات الأمريكية كانت امرأة المرشح الديمقراطى لرياسة الولايات انتحلة تسعى بجروت لنصرة زوجها ، وطن الناس أنه كانت المعركة ! ولما كانت المرأة يهودية فقد قيل : إن ملكة النيت الأبيص ستكون حليفة إسرائيل !

وشاء الله أن ينتصر الحرب الجمهوري، فإدا المنكة للربقبة بجامرها الأسي! وحاولت أن تتعلب على آلامها بالحمر، وهي الآن في المستشفى تعالج من الإدمان! لأنها تحاول النسيان!

لقد تساملتُ : ما هذا الإحلاص ؟ ما هذا الشعور العميق ؟ لمذا لا ينشغل مساؤل بخدمة المثل الإسلامية بهذه القدرة ؟ من يمعهن ؟ ما يمعهن إلا جاهلون بالإسلام .

ما أجَمل أن يتطاوع الزوجان، وأن يتعاونا على مكارم الأحلاق ومحاسن الشيم!

كأن سعد بن ناشب رجلا حاد الطبع قاسى اللفط، فلم ترض يدلك امرأته، ولامنه على شراسة حلقه وقساوة كلهاته! فقال يدافع عن سيرته ويشرح حقيقة نفسه:

تُعَدِّنَ فِيهَا تَدِى مِن شَرِستَى وَشَدَّةَ مَعْنَى أَمْ عَمِرُو وَمَا تَدَرَى ا فَعَلَتَ لِمَا إِنَّ الْكَرِيمِ وَإِنْ خَلاَ لِيُلْغَى عَلَى حَالٍ أُمَّرً مِنَ الْصِيرِ ا وما بِي عَلَى مَنْ لان لَى مِن فَطَاظَةً وَلَـكَتِنِي فَظُّ أَيِّ عَسِلَ الْفَسِّرِ !

وهذا اعتذار جميل إ ولكن المهم فيها قُصصْنًا . نصح الروجة لرجلها ورغبتها في حبره وسلامته إ- وهدا رجل آخر مسخى البد واسع العطاء يتصدّق بالجمل من إبله الكثيرة على من جاء يسأله عطاء ، ويقول لامرأته : هيئي حبلا للسائل بقود به جمله الذي وهنته له ، وينهاها عن أومه :

لا تعلق في العطاء ويَسِّري لكل يعير حاء طالبه خَلال. . فلم أَر مثل الإمل مالا لمُقْتَى ولا مثل أيّام الحقوق أما سُلا .

وتجيبه امرأته وليلي ، إحانة ها ورَّبها عبد أهل السبحاء والعصل - تقول

حلمت بميما بابن وقحفان، بالذي تكفّل بالأرزاق في السهل ولحبل تــزال جـــالٌ مُحَصّداتٌ أُعــدُهـ لها ما مثني منها على خفه جَمل . . فأعط ولا تدحل لمن جاء طالبا عمدي ها حُطّمٌ وقد راحت العِلَلْ

إن هذه المهاذج من لمجتمع العربي الأول تصور فضائل الإيثار والسهاحة التي شاعت فيه والتي حفظت تواربه ، وجعلت الأسرة مصدر استقراره وسبائه ، ولا عبحب فالأسرة القوية هي الدعامة للمحتمع القوى ، والحابط لأول لتقاليده . .

وجاء الإسلام فشجع المرأة على الحود من مال البيت ـ بما لا يضرّه بداهة ـ فعن عائشة أم المؤسين ، قال رسول الله ـ صبى الله عليه وسلم ـ ١ إذا أعقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها ، وله مثله بما كسب ! وها بما أنفقت ! وللخازل مثل دلك من عير أن ينقص من أحورهم شيء » .

وعن أسهاء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت , يا رسول الله ليس لى شيء إلا ما أَدْحَلُ عبى الزبير \_ أي ما جاء من ماله الخاص به .. فهل على حناح أن ارضع .. أن أعطى \_ بما أدخل على ؟ فقال , \* ارضحي \_ أعطى \_ ما استطعت ولا توكى ـ تسخل \_ فيوكى الله حليك ، !!

ونحن نتساءً عن الأسرة العربية الآن على بقيت فيها تقاليد العطاء والإنضال على طلاب الصدقات والمعونات ؟ أم عليها التقاليد الوافدة من العرب وهي تقاليد تقوم على الأثرة والكرازة!! هل طل لرجال يشمحون بأبوفهم اعتزازا بحياية العرض وصياتة الأهل أم تسللت برودة التفاليد الأوروبية والأمريكية وأنشأت جيلا آخر له منطق آخر ؟ لقد لاحظت أن المرأة لآن تمحر بأن لديها عشرات المساتين ، الموفقة لأحر صيحة في عالم الأزياء ، ذاك إلى جانب ألوان الربة وأدوات الترف وأسباب الإعراء .

لله كان لما في الحاهلية العربية حلائق أركى ، يرسم معالمها حاتم الطائي وهو يقول لروجنه

[دا ما صنعت الزاد، فالتمسى له أكبلا ا فإى لست أكله وحدى !! أخاً طارقا، أو جار بيت، فوننى أخاف مَدَمَّات الأحاديث من معدى وإنى لعبد الصيف مادام مازلا ا وما في إلا تلك من شيمة العمد !

ما أجمل أن يكون الروجان أديبين ، أو عالمين ، أو كريمين ، أو شجاعين ا فإن قعدت بأحدهما سَوْرةً عارضة ، أو وسوسة هابطة أسرع إليه الأخر فأحد بيده ، وسنَّده على الطريق .

### امراة .. بالف رجل !!

أجيان كبيرة من عنياء الأرهر الذين تحرجوا في كلية أصول الدين مدينون أدبيا وماديا لامرأة محسنة وقفت مالها لله ، وأنشأت منه مؤسسات بتصجر الخير منها مند عشرات السنين ، وسينقى كذلك ما شاء الله .

وأنا واحد من هؤلاء الذين نالهم دلك العطاء الدافق، فقد انتظمت بين طلاب هذه الكلية من نصف قرن أو يزيد، وتلقيت الدروس من أفواه جملة من أكابر عنهاء الأرهر، وقادة الفكر الإسلامي، أتيحت لهم فرصة التعليم في قاعات المبي الذي أنشأته و الخازندارة ، ملحقا بمسجدها الجامع الفخم! كانت الدراسة تبدأ أول العام بحص ماتح في المسجد الكبير ستمع فيه إلى توجيه أن بطلب العلم الله لا لذنيا بصيبها أو حاه بستحة ، مع بذكير بأثمة العلم الإسلامي وجهادهم الراكي في تربية الشعوب وحياطة الحقّ. ثم يذهب كل

منا إلى صفّه وفى نفسه قول أن العلاء فى صفة فقيه حنفى : أنفق العمر ناسكا ، يطلب العلّم بمحثٍ عن أصله واجتهاد ! لكن من هى الحفازمدارة ؟ التي بنت كليتًا ؟

لا مدرى عبها شيئاً ! إن البيئات التي عشنا فيها قديما تواضعت على كتهاف أسياء النساء ، فلا يجور أن يدكر اسم الأم ولا اسم الروجة ! فذلك عيب لا يقع فيه أهل الإيمان ، لعل الاسم عورة كها أن الصوت عورة !!

هل الدين ماعث هذا الشعور؟ كلا ، فقى أول البعثة الشريعة صاح النبي الكريم على الصفاكم ذكرنا من قبل مباديا صفية بنت عبدالمطلب ، وفاطمة بنت محمد يدعوهما إلى معرفة الله والإيمان به وحده!

ولم يكن ذكر أسهاء السماء عيبا ولا موضع لعط! إن التدين الفاصد قد يبعد عن الفطرة مثل أو أبعد عما تفعله الحاهليات الكريهة .

فلنعد إلى كلية ومسحد الخازندارة معد هدا الاستطراد، كانت الكليه للدراسات التي تؤهل للشهادة العالية، أما الدراسات الأعلى فكانت تشأطا حلق داحل المسجد نفسه، وهي حلقات صعيرة بطبيعتها، ولا أرال أذكر منظر الشيخ أمين خطاب الرئيس الثاني للجمعية الشرعية بمصر، وهو بلقى الدروس في علل الحديث، وكان رحمه الله رحلا بكاء شديد الخشية لله يلتف حوله طلبته وكأنهم في صلاة خاشعة!!

على أن أعداد الطلبة زادت هنا وهناك ، ورما الإحساس بصرورة البحث عن مكان أوسع ! وهنا سمعت من يقول : إنهم سوف يضمّون مبنى لللجأ إلى الكلية ، وم أع ما هنالك ثم أدركت أن السيدة للحسنة بنت ملجأ للأيتام يؤويهم ويعدوهم ويكسوهم ، وأرصدت لذلك من مالها ما يسع حاجة المحتاجين ! ولأمر ما ثم تنفذ هذه الوصية ! وقال أحد السخوين : لعله لا يوجد ينامى ! وأحسست أنا أن جملة من الأهداف البيدة تضيع في فوضى التنفيذ ، وسوء الرقابة ، وفقدان العلاقة بالله

إن الواقفين فعلوا الكثير بيد أن الممدين فرّطوا وخانو ولما كانت مصائب قوم فوكد عند قوم ، فقد التقلنا بحن إلى سنى المنحأ الحالى ، وتلقينا دروسنا فى قاعاته الخالية .

وأعتقد أن السيدة التي أسدت الحميل لم ينقص ثولها درة ، فقد أدّت ما عليها ، وتقربت إلى الله جهدها وما فعله الأخرون بتراثها يلقاهم يوم المقاء الأخرو يوم تجدكن نفس ما عملت من خير محصرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » .

وفى أثناء تلقينا الدروس بمنى الخازندارة ، بدأنا سمع ضحيح بناء عمارة كبيرة فتساءلنا : ما هدا ؟ قالوا : مستشفى الخازندارة !

الحق أني دعوت من أعياق قلبي للمرأة الصالحة ! تني معهد، ومسجدا وملجاً ومستشفى ؟ تنشر العلم وتحمى العبادة وتربى البتامي وتداوى المرصى ؟ أي قدب زكي في صدر هذه المرأة التي أقرصت الله فرصا حسنا . وادحرت عنده ما ينصر وجهها ويوم برى المؤمين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيماهم بشراكم اليوم جناب من تحمها الأمهار »

الواقع أن النساء الصالحات كُثْرٌ في تاريخنا ، ما بحل بمال ولا وقت في سبيل الله ، وقد أُدَّيْن في صمت ما يعجز عنه الكثيرون ، ويستطيع الباحثون في بطون التواريخ أن يجدوا أسهاء متوارية بحرومة من الشهرة لها عند الله مكانة رفيعة لا ينالها غيرهم .

رحم الله الخازندارة التي استودعت الله مالها ، وجاهدت في سبيله بتقديم الدواء للمرضى والزاد للجياع ، والعلم لطلامه ، والهم الرجال والساء أن يتأسّوا بها .





# في ضوء القرأن الكريم

- 🗆 من نفس .. واحدة
- في المجتمع الاسلامي.. الأول
- 🗆 حرية قبل الزواج .. وبعده
- المستولية .. على قدم المساواة!
- المساواة والتفرقة.. للمصلحة!

يكتب عدا الفصل د. محمدسيد طنعلاوى



## ﴿ ﴿ مِنْ نَفْسٍ .. واحدة ۞۞

إن المتدمر للقرآل الكويم ، يراه قد حص المرأه بحديث مستفيص ، سي فيه حقوقها وواحباتها ، ورفع من شأما ، وأثبي عليها بما تستحقه من تكريم ، وشملها في حميع تشريعاته بالرحمة والعدل، ووكل إليها أمورا هامة في حباة المحتمع ، وسوى بيتها وبين الرحل في معظم شئون الحياة ، ولم يقرق بينها إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين ، ومراعاة المصلحة المامة للأمة ، والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أحوالها ، بل ومتفعة المرأة ذاتها . ومن أبرز مظاهر تكريم القرآن للمرأة ، ووجوه المساولة بيمها وبين الرجل ،

ما يأتي:

تقرير أن المرأة والرجل من أصل واحد .

وهذه الحقيقة براها في آيات متعددة ، منها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ اتَّقُواْ ربكم الذي خلقكم من نقس واحدة وحلق منها زوجها ، ويث منهما رحالا كثيرا ونساء . . ٤ و الآية ١ من سورة النساء ٤ .

والمراد بالنفس الواحدة هنا أدم \_ عليه السلام \_ .

والمراد بقوله تعالى: وزوجها، حواه.

والمعنى " يا أيها الناس اتقوا ربكم ، مأن تطيعوه فلا تعصوه ، وبأن تشكروه فلا تكفروه ، فهو وحده الذي أوجدكم لقدرته من نفس واحدة ، هي نفس أبيكم آدم ، وأوجد ـ أيصار من هذه النفس ومن حسها روحها ، وهي حواء . ثم بين - سبحانه - ما ترتب على هذا الازدواج من تناسل فقال ﴿ وَبِتْ مَهْمًا رجالا كثيرا ونساء . . . . .

والبث مصاه : النشر والتفريق \_ يقال \* بث القائد الحيل في الحرب ، إذا فرقها ونشرها ، ومنه قوله تعالى ﴿ وزرانِ مبثوثة ﴾ أي ١ وأبسطة واسعة فاخرة ، منتشرة في كل مكان ، ومتفرقة في كل مجلس من مجالس أهل الحنة . والمعنى : ونشر من هذه النفس الواحدة وزوجها على وجه التوالد والتناسل، رجالا كثيرا، ونساء كثيرات. والتعبير بالبث ، يعيد أن هؤلاء الذين توالدو، وتناسلو ، عن تلك النفس وروحها ، قد تكاثروا وانتشروا في أقطار الأرص على احتلاف ألواتهم ولعاتهم ، وأن من الواجب عليهم مها تناعدت ديارهم ، واختلفت ألسنتهم وأشكالهم ، أن يدركوا أنهم حميما يشمون إلى أصل وحد ، وهذا يقتضى تراحمهم وتعاطفهم فيها بيهم

وشبيه بهذه الآية قوله تعالى · « يا أيها الناس إما خلقناكم من ذكر وأنثى ، وحعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . « سورة الحجرات · الآبة ١٣ »

أى أيا أبها الناس إنا حلقناكم حميعا من أن واحد هو دم ، ومن أم واحدة هي حواء ، فأنتم كلكم تنسبون إلى أصل واحد ، وجعلناكم شعوبا ذات أعداد كبيرة ، وقبائل تمثل حرءا من تلك الشعوب ، ليعرف بعضكم نسب بعض ، فينتسب كل فرد إلى آبائه ، ولتتواصلوا فيها بيكم ، وتتعاونوا على البر والتقوى ، ولتدركوا جميعا أن أكرمكم عند الله تعالى هو أكثركم خشية الله ، واستجابة الأمره ، سواء أكان من الرجال إم من النساء .

وشبيه - أبصا - بهاتين الآيتين في الدلالة على أن الرجل والمرأة من أصل وأحد ، قوله سنحانه ، و فاستجاب لهم ربهم أن لا أصبع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . . » « سورة آل عمران : الآية ١٩٥ » . وقد جاءت هذه الآية الكريمة في أعقاب ذكر جانب من الدعوات الطيبات

الخاشعات ، التي تضرع بها المؤسون الصادقون إلى خالقهم . .

أى · فاستجاب الله تمالى لهؤلاء المتقين دعاءهم ، ويشرهم بأنه لا يضيع عمل عامل منهم سواء أكان ذكرا أم أنثى ، لأن الذكر من الأنثى ، والأنثى من الدكر ، لأنهم جميعا قد الحدروا من نفس واحدة .

ومعنى قوله سبحانه . و معضكم من بعض و : أن الذكر من الأنثى ، والأشى من الذكر من الأنثى ، والأشى من الذكر وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريقة ، فأكدت هذه الحقيقة ، وهي أن الرجل والمرأة من أص واحد .

ومن هذه الأحاديث مَا أَخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود والترمذي في مسنها ، عن عائشة روصي الله عنها .. أن رسول الله ـ صلى الله عليه ومملم ـ قال : ﴿ إِنَّا النَّاء شَقَائِقُ الرَّجَالَ ﴾ .

وقد حرم القرآن الكريم تحريما قاطعا ، ماكان شائعا بين بعص قبائل العرب في الحاهدية ، من تقضيل الذكور على الإناث ، ومن وأد البنات وهن صعار ومن الأيات التي وردت في ذلك قوله تعالى : دوإدا الموءودة سئلت بأى دنب قتلت » « صورة التكوير الأيتان ٨ ، ٩ »

ولعط والموءودة ع من الوأد ، وهو دفن الطفلة حية .

أى : وإذا الموءودة مشت ، على سبيل لتنكبت والتقريع لمن تتنها ، لأى سبب من الأسباب قتُلكِ قاتلكِ ؟!

ولاشك أمها لم ترتكب ما يوجب قتلها ، وإنما القصد من دلك إلزام قاتلها الحجة ، حتى يزداد افتصاحا على افتضاحه . وقد حكى الفرآن الكريم في آيات أخرى ، ما كان يفعله بعص أهل الجاهلية من قتلهم للسات وكراهيتهم لهي وذمهم على ذلك ذما شديدا ، فقال تعالى : ووإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، اى وهو كثيب حزين . ويتوارى من القوم من سوء ابشر به ، أيمسكه على هون ؛ أى : أيمسكه على هوان ومذلة . وأم يدسه في ابشر به ، ألا ساء ما يحكمون ، وسورة البحل : الآيتان ٥٨ ، ٥٩ ه .

### می عنه .. وهو منها!!

وبين سبحانه أنه وحده الذي يملك أن يمنح لمن بشاء الذكور ، وأن يمنح لمن يشاء الإناث ، فقال تعالى و بله ملك السموات والأرض ، يخلق ما يشاء ، يب لمن يشاء إناثا ، ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ، ويجعل من يشاء عقبي ، انه عليم قدير ، و سورة الشورى ، الأبتان ٤٩ ، ٥٥ . أي : لله تعالى وحده ملك جميع ما في السموات والأرض ، وليس لأحد معه شيء لا اشتراكا ولا استقلالا ، وهو سبحانه يجلق ما يشاء أن يجلقه ، من غير أن يكون لأحد وصايه عليه ، أو اختيار لشيء معين

ثم بين سبحانه أن أحوال الناس بالنسبة للدرية لا تحلو من أفسام أربعة : فهو مسحانه إما أن يهب لهم الدكور مسحانه إما أن يهب لهم الدكور وقط، وإما أن يهب لهم الدكور والإناث معا، وإما أن يجعل بعضهم عقيها ، وأما أن يجعل بعضهم عقيها ، أن الأدرية له يمال رحل عقيم وامرأة عقيم إدا كانا الأدرية لهما

وهذه الأحوال الأربعة ، كنها مشاهدة في حياة الباس ، مما يدن عين كيال قدرته ، وبعاد مثبيتته وحكمته ، لا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه . قال صاحب الكشاف ـ رحمه الله ـ فإن قلت : لم قدم الإناث أولا على الدكور؟ قلت قلم الإناث لبيان أنه سبحانه يفعل ما يشاء لا مايشاؤه الإنسال ، فكان دكر الإباث اللاي من جملة ما لا يريده معض الناس أهم، والأهم واجب التقديم . . و تفسير الكشاف : ح ٤ ص ٢٣٢ . .

ومن كل ذلك يتبين لما أن الرجل والمرأة من أصل واحد ، وأمها متساويات في طبيعتهما البشرية ، وأنه ليس لأحدهم من مقومات الإنسانية أكثر مما للآحر ، وأنه لا فصل لأحدهما على الأخر إلا بالتقوى والعمل الصائح ، وأن للماصلة بين أى رجل وأية امراه إنما نقوم على أمور احرى حارجة عن طبيعتهم ، وهي الأمور المتعلقة بالكماية ، والعلم ، ومكارم الأحلاق ، وما إلى ذلك ، كها هو شأن المعاصلة بين الرجال القسهم بعصهم مع يعض

وأن ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية من كراهتهم للإناث ومن قتلهن صعاره، هو من أفحش المواحش، وأقبع القبائح، وأنكر المنكرات وأن منح الإناث فقط، أو الدكور فقط، أو الجمع بينهي، مرده إلى الله تعالى

وحده ، ولا مدخل لمشيئة الشر في ذلك .

ولقد جاءت أحاديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأكدت هذه الحقيقة ، وهي أن المرأة من الرحل والرجل من المرأة ، فقال ـ كم جاء في لحديث الشريف اللدي رواه الإمام أحمد والترمذي عن عائشة .. و إنما النساء شفائق الرجال ۽ . وأمر ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإكرام النساء في أحاديث كثيرة ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. قال : ﴿ استوصوا بالساء خيرا ﴾ وروى الحاكم عن ابن عباس ـ رضي الله عنها - أن رصول الله - صلى الله عليه وسدم - قال : 1 ما أكرم النساء إلا كريم ، وما أمان النساء إلا لئيم . . . وفي الصحيحين عن عائشة \_ رصي الله عنها \_ أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال 1 من ابتل \_ أي : احتبر \_ من هذه النات بشيء فأحس إليهن كنَّ لَه سِنْر من النارَ ۽

ولقد تغى الأدباء والشعراء بمناقب الساء، ورقة إحساسهن، وحبان قلومهن ، وجميل صبرهن . . وانظر إلى أمير الشعراء أحمد شوقي ـ رحمه اللهات وهو برثی مصطفی باشا فهمی ، وقد توفی ونرك عدد من لبنات ليس من سهن رحل فيقول :

ورُزِقت في أصهارك الكرساء السدكر نعم سلالة العسطاء وكسوز حب صادقي ووقاء والسصابرات لشدة وبلاء والزائراتك في العراء النائي بسسوالف الحرسات والآلاء وطلبن عند الدمع بعض عراء

أأبا البنات ، رزقتهن كرائي الاتذهبن على الدكور بحسرة ال السات دحائر من رحمة والساهرات بعلة أو كبرة والباكياتك حين يقطع البك والذاكراتيك ماحيين تحدث عدرا لهن إذا ذهبن مع الأسى

#### مساواة. في التكاليف الشرعية ا

كثيرا ما نرى القرآن الكريم يجمع بين الرحال والسناء في التكاليف الشرعية ، وفي الأوامر الدينية ، وفي الثواب على الإحسان ، وفي العقاب عبى المعصية ، وفي توجيه الخطاب إليهما ومن الآيات القرآنية التي تدل على ذلك ما يأت : قال تعالى : «إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والقانتين والفانتين والمائمات ، والصادقين والصادقات ، والصابرات ، والخاشعين والخاشعين والمحائمات ، والمحائمات ، والمحائمات ، والمحائمات ، والمحائمات ، والمحائمات ، والحافطين واجرا عطيما ، والاحزاب : ٣٥٠ .

فهده لآية الكريمة قد اشملت على عشر فصائل جمع الله معالى فيها بين الرجال والنساء ، ويين أن الثواب العظيم كائن لمن يتحلى بها ، سواء أكان من لذكور أم من الإماث .

وقد ذكر المصرون في سبب برول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الإمام أحمد والسبائي وعبرهما عن أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ قانت قلت للسي ـ صلى الله عليه وسدم ـ ما لنا لا تذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت . قدم يَرَّعني منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دات يوم إلا نداء على المس ، وهو يتلو هذه الآية الكريمة . وأخرح الإمام الترمدى فى مسه عن أم عيارة الأنصارية ، أمها أتت السيى - صلى الله عليه وسلم ـ فقالت . يا رسول الله ، ما أرى كل شيء إلا للرجال ، وما أرى النساء يذكرن بشيء . فنزلت هذه الآية

وروی ان جریر عن قتادة قال : دخل نساء علی أرواج النبی ـ صبل الله علیه وسلم ـ فقلن <sup>-</sup> قد ذكركن الله تعالی فی القرآن ، وما یذكرنا شیء ، أما فینا ما بذكر ، فأنزل الله تعالی هده الآیة

والمعلى . وإن المسلمين والمسلمات » : والإسلام : هو الانقياد لأمر الله تعالى ، وإسلام الوجه إليه ، وتقويص الأمر له ـ عر وجل ـ وحده .

و لمؤمنين و لمؤمنات ، والإيمان هو التصديق الفليي ، والإذعان الباطي ،
 لما جاء به النبي \_صلى الله عليه وسلم\_ من عند ربه

والقانتين والقانتات ۽ : والقنوت حوٰ المواظبة على معل الطاعات عن رضا
 واختيار وانشراح مفسى ، وطمئنان قلبى .

والصادقين والصادقات : والصدق هو النطق بما يطابق الواقع ، والبعد عن الكذب والقول الباطل .

والصابرين والصابرات ، والصبر ، هو بوطير النفس على احتيال المكاره
 والمشاق في سبيل اخق ، وحبس النفس عن الشهوات التي تسافي مع مكارم
 الأخلاق ،

والخاشعين والخاشعات : والخشوع صفة تجعل القلب والجوارح في
 حالة انقياد تام الله تعالى ، ومرقبة له ، واستشعار لجلاله وهيبته .

والمتصدقين والمتصدقات ع والتصدق : تقديم الخير إلى الغير بإخلاص ،
 دفعا لحاجته ، وعملا على عونه ومساعدته .

والصائمين والصائبات ع : وانصوم تهذيب للنفس ، وحمل لها على طاعة الله
 تعلى ، حتى ترسخ فيها فضيلة التقوى ، والبعد عن كل ما لا يليق

ووالحافظين فروجهم والحافطات ۽ : وحمط الفرح . كناية عن التعفف والتطهر ، والتصون عن أن يصع الإنسان شهوته في غير لموضع الذي أحله الله تعالى .

« والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » ودكر الله يتمثل في النطق
 بما يرضيه ، كقراءة القرآن الكريم ، والإكثار من تسبيحه ـ عز وجل ـ وتحميده ،

وتكبيره هؤلاء الذين اتصفوا بهده الصفات من الرجال والنساء , أعد الله تعالى .
هم مغفرة واسعة لذنوبهم ، وأجرا عطيها لا يعلم مقداره إلا الله تعالى .
وقال تعالى : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلمحبينه حياة طيبة ، ولنحرينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ، «سورة المحل . الآية ( ٩٧ ) . أي ، من قدم في حياته العمل الصالح وهو صادق الإيجان ، سليم العقيدة ، فلمحبيبه حياة طيبة في دنياه ، يظهر معها براحة ألمال ، ويسعادة الحال ، وبالأمان والاطمئنان أم في لأخرة فسنجزيه جزاء أكرم وأفصل مما كان يعمله في الدنيا من أعهال صالحة .

وقال سبحانه: و والمؤمنون والمؤمنات بعصهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف ويبهون عن المبكر ، ويقيمون الصلاء ويؤتون الركاة ، ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، إن الله عرير حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأجار حالدين فيها ، ومساكن طيبةً في جنات عدد ورصوان من الله أكبر ، ذلك هو الفوز العظيم ه و التوبة : الأيتان ٧١ .

أى: أن من صفات المؤمنين الصادقين، والمؤمنات الصادقات، أنهم يتناصرون ويتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وأنهم بأمرون بكل خير دعا إليه شرع الله تعالى، وينهون عن كل شر تأباه تعالىم الإسلام الحنيف، وأنهم يحافظون على أداء الصلاة فى أوقاتها بحشوع وإخلاص، ويؤدون الزكاة لمستحقيها بدون مَنْ أو أدى، وأنهم يطيعون الله تعالى ورسوله ويؤدون الله عليه وسلم \_ فى سائر الأحوال بدون مثل أو كلل أو تكاسل . أولئك المتصفون بتلك الصفات الكرية من الرجال والساء، سيرجهم الله تعالى برحمته الواسعة، إنه عزيز لا يغلبه غالب، حكيم فى كل أقواله وأفعاله . ثم فصل سبحانه مظاهر رحمته للمؤمنين والمؤمنات أصحاب تلك الصفات ثم فصل سبحانه مظاهر رحمته للمؤمنين والمؤمنات أصحاب تلك الصفات ثم فصل سبحانه مظاهر حالدين فى تنك الجنات حلودا أبديا . . ووعدهم بسائينها وقصوره الأنهار حالدين فى تنك الجنات حلودا أبديا . . ووعدهم بسائينها وقصوره الأنهار حالدين فى تنك الجنات حلودا أبديا . . ووعدهم كذلك و مساكن طيبة ه أى مساكن حسة ، تنشرح لها الصدور ، وتستطيبها التفوس و فى جنات عدن ه أى و جنات ثابتة مستقرة ، ولمم نوق ذلك كله : وصوال من الله أكبره ، أى في جنات ثابتة مستقرة ، ولمم نوق ذلك كله :

عشاهدة داته الكريمة ، ذلك هو الفوز العظيم ، أى : دلك الذي وعد الله تعالى به المؤمنين والمؤمنات ، هو الفوز العظيم الدى لا يقاربه فوز ، ولا يدانيه نعيم ، ولا يسامي شرفه شرف ،

### خطاب خاص .. لهن !!

وقال سبحانه وقل للمؤمين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروحهم ، ملك أركى لهم ، إن الله خبير به يصنعون . وقل للمؤمنات يعضص من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما طهر منها ، وليضربن يخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ، أو إحوانهن أو بني إخوانهن أو بني أحوانهن أو بالمرحال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يصربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون و سورة النور ؛ الآيتان ٣٠ ، ٣١ ه ٢٠ .

أى . قل - أيها الرسول الكريم - للمؤمنين بأن يمعوا أعينهم من النظر عها يُحرم أو بكره النظر إليه ، وبأن يحفظوا فروجهم عها لا يحل لهم ، فإن ذلك الذي كلفاك بأمر المؤمنين به - أيها الرسول الكريم - أركى لفلويهم ، وأطهر لنفوسهم ، وأنفع لهم في دنياهم وآخرتهم ، وبحن لا يخفى علينا شيء من تصرفاتهم ، وسنحاسبهم على ما يصنعون في دنياهم يوم القيامة .

ثم أرشد سبحانه النساء إلى ماأرشد إليه الرجال فقال : • وقل لدمؤمات يغضض من أنصارهن ويحفطن فروحهن ، ولايندين زينتهن إلا ماظهر منها . •

أى . وقل أيها الرسول . للمؤسات أيصا ، نأن من لواجب عليهن أن يكفّمن أنصارهن عن النظر إلى مالا مجل لهن ، وأن يُعفظن فروحهن عن كل ماجي الله عنه ، ولا يظهرن شيئا مما يترين به إلا ماجرت العادة بؤظهاره كالوجه والكفين ومع أن الساء يدخل في خطاب الرحال على سبيل التغليب ، إلا أنّ الله تعالى خصهن بالخطاب ها بعد الرجال ، لتأكيد الأمر نغض البصر ، وحفظ الفرج ، ولبيان أنه كيا لا يحل للرحل أن ينظر إلى المرأة إلا في حدود ما شرعه الله ، فإنه لا يحل للمرأة \_أيضا \_ أن تنظر إلى الرجل إلا في الحدود المشروعة ، لأن علاقته بها كعلاقتها به ، ومقصدها منه كمقصده منها ، ونظرة إحداما للآحر \_ على سبيل الفتنه وسوء القصد \_ تؤدى إلى الشرور والأثام \_ وقوله تعالى الويضرين بحمرهن على جيوبين ، بيان لكيفيه إحقاء نعص مواضع الزينة بعد المهى عن إبدائها ،

والحُمَّر ـ بضم الخاء واليم ـ جمع حمار . وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها . والحيوب جمع جيب ، وهو فتحة في أعل الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها . والمراد به هنا : محله ، وهو أعلى الصدر

أى : وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رموسهن وأعناقهن وصدورهن بحمرهن، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شيء من دلك .

والمقصود بزينتهن في قوله تعالى: و ولا يبدين زينتهن إلا لعولتهن و الربئة الحقية ، وهي ما عدا الوحه والكفين ، كشعر الرأس والدراعين والساقين . فقد نهي الله تعالى النساء المؤسات عن إبداء مواصع الزينة الحقية لكل أحد ، إلا من استثناهم سبحانه بعد دلك ، وهم إثنا عشر نوعا ، بدأهم بالبعول وهم الأزواج . أي : وعلى النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام في مظهرهن ، ولا يبدين مواضع الريئة الحقية منهن إلا لأزواجهن ، أو أماثهن ، أو أماثهن ، أو أبناء أزواجهن ، أو أحوانهن أو أبناء إخواس . . ويلحن بهؤلاء المحارم الأعيام والأحوال والمحارم من الرصاع ، والأصول وإن علما ، والدين ، أو ما ملكت أعاس ، أو علما ، وان يعدون ، وأو بسائل ، أو ما ملكت أعاس ، أو علما ، وان يعدون ، وأو بسائل ، أو ما ملكت أعاس ، أو الماء وان يعدون ، وأو بسائل ، أو ما ملكت أعاس ، أو

علوا ، والعروع وإن بعُدُوا ﴿ وقوله . وأو بسائهُم ، أو ما مَلَكَتْ أَيَمَاسَ ، أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يطهروا على عورات النساء ، بيان لبقية الأفراد الذين يجوز للمرأة أن تبدى زينتها الحفية أمامهم .

أى ويجوز للمساء المؤمات أن يبدين زينتهن \_ أيضا \_ أمام النساء المحتصات مخدمتهن ، وأمام ما ملكت أبمانهن من الإماء ، وأمام الرجال التابعين لهن طلبا للإحسان والمعاونة ، والدين في الوقت نفسه قد تقدمت جم السن ، ولا رغبة هم في الساء ، كما يجور لهي كذلك إظهار رينتهن أمام الأطفال الدين لا معرفة لهم بعورات النساء .

ثم نهى سنحانه النساء المؤمنات ، عن إبداء حركات تعلى عن زينتهن المستورة ، فقال ، ولا يصربن بأرجلهن ليعلم ما يجمين من زينتهن ،

اى . ولا يصح لهم أن يصرس بأرجلهن في لأرض ، ليسمعن عبرهن من الرجال أصبوات حديهن الداحلية ، يقصد البطلع إنهان، والميل بحرهن بالمحادثة وما يشبهها فالمصود بالحملة الكريمة نهى المرأة المسلمة عن اسبعيال أى حركة أو فعل من شأنها إثارة الشهوة أو الفتنة

ثم ختم سيحانه هذه الآية الحامعة لأثواع من الأداب السامية بالنسة للساء بقوله تعلى . • وتوبوا إلى الله جميعا أيها للؤمنون لعلكم تفلحون ، • ومن ذلك برى أن هاتين الآيتين قد أمرت النساء بم أمرت به الرجال من عص البصر ، والتحلي بالعماف ، والبعد عن كل رية وشبهة .

وقال مسحامه ؛ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن يكون هم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد صل صلالا مبينا ، و الأحزاب : ٣٦٠ .

قال الإمام ابن كثير هذه الآية عامة في حميع الأمور ، ودلك أنه إدا حكم الله ورسوله بشيء ، فليس لأحد من لرجال أو السناء مخالفته ، ولا اختيار لأحد ميها قصى الله تعالى به . و تفسير ابن كثير ح ٦ ص ٤١٧ .

### وهند .. تحاور النبي !

وقد أمر الله معالى نبيه . صلى الله عليه وسلم . أن يبايع الساء كما بايع الرجال على التمسك بتعاليم الإسلام فقال سبحانه . ( يا أيها السي إدا جاءك المؤسات يبايعنك على أن الا يشركن بالله شيئا ، ولا يسرقن ، ولا يزنين ، ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين يبهتان بفتريته بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يعصينك في معروف ، فبايعهن واستخفر لهن الله ، إن الله فقور رحيم ، وسورة الممتحة . الآية ١٢ ،

أى يا أيها النبى الكريم ، إدا جاءك المؤمنات قاصدات مايعتك على عدم الإشراك بالله ، وعلى عدم السرقة ، وعلى عدم ارتكاب فاحشة الزنا . . ويبايعنك كذلك على عدم قتلهن لأولادهن ، وعلى التزامهن بالصدق والعفاف ، وعلى طاعتك في كل ما تأمرهن به أو تنهاهن عبه

إذا جاءك المؤمنات قاصدات مايعتك على كل دلك ، فبايعهن ، واستعفر لهن الله عها قرط منهن من ذنوب ، إن الله تعالى واسع المعقرة والرحمة لمن يشاء من هباده .

قالاًية الكريمة صريحة في أن النساء يتساوين مع الرجال، في مبايعتهن للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الالتزام بالتكاليف الشرعية، التي كنف الله تعالى جا الرجال.

وهذه المبايعة للساء قد وقعت ـ كي يقول العلياء ـ أكثر من مرة ، إذ منها ما وقع في أعقاب صلح الحديبية ، بعد أن جاء إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعض الساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، كها حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، ومن سبيعة الأسلمية ، ومن أميمة بن بشر . .

ومنها مَا وقع ل أعقاب فتح مكة ، فقد حاء إليه \_صلى الله عليه وسلم \_ بعد فتحها نساء من أهلها لمبايعته \_صلى الله عليه وسدم \_ على الإسلام

قال الألوسى و وغن بايعن الرسول - صلى الله عنيه وسلم - في أعقاب فتح مكة : هند بنت عتبة - روجة أبي سفيان - وقد دارت بينها وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - محاورة مها أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرآ و ولا يسرقن » .

قالت والله إلى الأصبب الهمة ـ أي : الشيء القليل ـ من مال أبي سميان . وما أدري أبحل دلك أم لا ؟ فقال السي عما أصبت من شيء فيها مضي فهو حلال لك

قليا قرأ ـ صلى الله عليه وسلم ـ « ولا يرنين » قالت . يا رسول الله أو تربى الحرة ؟!!

فلها قرأ و ولا يقتلن أولادهم و قالت : ربينهم صعاره ، وقتلتهم كبار .
 تشير إلى قتل ابنها حنظلة في مزوة بدر ، وفي رواية أنها قالت ، وقتبت الأباء

وتوصيما بالأبهاء ؟ تشير إن مقتل أبيها وعمها في غزوة بدر!! فلي قرأ و ولا يأتين ببهتان يعترينه بين أيديهن وأرجلهن ، قالت . إن المهتان أى الكذب لقبيح ، ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكرم الأخلاف فليا قرأ ، ولا يعصيبك في معروف ، قالت ، والله ما حدسا مجلسا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك .

هذا ، وقد اتفقت كلمة العلياء على أن كل خطاب موحه للوحال مل جهة الشارع الحكيم ، هو موجه أيضا ما إلى السناء ، إلا مانص فيه على حصوصية الرجال به ، أو منع مانع من عمومه للجنسين ، واشتهر هذا بين العقلاء حتى صار معلومه من الدين بالصرورة .



# 🚓 في المجتمع الاسلامي.. الأول 🖘

وعن مساواة المرأة تلرحن في طبب العلم والمعرفة.

لم يمرق الإسلام بين الرحل والمرأة في طلب العلم ، وإنما طلب منها التزود بالعلم لماضع ، وبالثقافة المبيدة ، وبالمعرفة التي تعود عليهم رعبي أمنهم الخير . ولند شرف الله تعالى أهل العدم . سواء أكانوا من الرجال أم من الساء تشريعا عطيها، ومن مطاهر ذلك :

أنه سنحانه قرتهم بملائكته في الشهادة له بالوحدانية فقال . ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم فاتها بالفسط ، لاإله إلا هو العزير الحكيم ﴾ ﴿ سورة آل عمران : الآية ١٨ ﴾ .

وأنه قصر خشيته والخوف سه عبيهم ، فقال تعالى ﴿ إِنَّ يَخْشَى اللَّهِ مَنْ عَبَادُهُ العلماء » ﴿ سُورَةَ فَاطْرِ : الآبة ٢٨ » .

وبين سبحانه أن العلماء وحدهم هم الذين يعقلون ما يصرعه للناس من أمثال فقال : « وتلك الأمثال بصربها للناس وما يعقلها إلا العطون » « العكبوت · الآية ٤٣ ٪ .

وفى - عز وجل - التسوية بيهم وبين غيرهم فقال : «قل هل يستوى الذين يعلمون والدين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولوا الألباب » « سورة الزمر : ٩ » . ورفع درجاتهم عده فقال . « يرفع الله الدين منوا ملكم والدين أوتوا العلم درجات » « سورة المنجادلة : الآية ١١ » .

ثم جاءت أحاديث سبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأكدت هذا التشريف والتكريم ، ومن دلك ما حاء في الصحيحين عن معاويه بن أي سميان ، عن السبى ـ صلى الله عليه وسنم ـ أنه قال ﴿ وَ مَنْ يَرِدُ الله به حَبِراً يَعْمَهُهُ فِي الَّذِينَ ﴾

وروى أبو داود وانترمدى عن أبي الدرداء قال . سمعت رسول الله . صلى الله عليه وسلم . يقول : « من سلك طريف ينتغى فيه علها ، سهل الله به طريفا إلى المحلة ٤ . . وإن العلماء ورثة الأدبياء أي : ورثتهم في سلح شريعة الله وهداية الناس ، وأن الأنبياء لم يورثو ديار ولا درهما ، وإن ورثو العدم ، عمل أحد به أحد بحظ وافر ٤ .

ولقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حتى التعلم والثقافة لكل منها ، فقد أعطى المرأة الحق بعسه الدى أعطاه للرجل في هذه الشئون ، فأباح لها أن تحصل على ما نشاء الحصول عليه من علم بافع ، وأدب رفيع ، وثقافة متنوعة ، ومعرفة مفيدة ، بل أن شريعة الإسلام لتوحب عليها دلك في الحدود اللازمة لموقوفها على أمور ديها ، وحسن قيامها بوظائفها في هذه الحياة وقد حث الرسول - صلى الله عبيه وسلم - على طلب العلم ، وحعله فريضة عبيهن في هذه الحدود ، فقال سلم عبيه وسلم - و طلب العلم فريضة عليهن في هذه الحدود ، فقال مسلم ، وجلا كان أو امرأة بدون تفرقة بينها .

ولُقد كان البي \_ صلى الله عليه وسلم \_ يجعل وقتا للساء يحصهن فيه بالإرشاد والتوحيه والتعديم والإجابة على أسئلتهم .

فقد أحرج البحارى وغيره عن أبي سعيد الخدرى قال : قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلنا عليك الرجال فاجعل سا يوما من نفسك ، فوعدهن يوما نقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن ، فكان فيها قال لهن : ما مكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها ، إلا كن لها حجاما من النار فقالت امرأة : والنين ، فقال والنين ،

وفي حديث حراء حاءت امرأة إلى البي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقائت :
يا رسول الله ، دهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من بعسك يوما تأتي إليث فيه ،
تعدمنا مما علمك الله . قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ فاجتمعن يوم كذا وكذا ،
فاجتمعن فجاء رسول الله \_ صلى الله عبيه وسيم \_ فعلمهن مما علمه الله ،
وفي المجتمع الإسلامي الأول كان على نساء النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_
مسئوليه التعلم والتعليم ، قال تعالى محاطبا أمهات المؤمين : « واذكرت ما يتلى في
بيونكن من آيات الله والحكمة ، إن الله كان لطيعا حبرا ، « سوره الأحراب ،
الآية ٣٤ ، وأيات الله تعلى . هي القرآن الكريم ، والحكمة . هي السة
النبوية الشريقة وكان بيت الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ مدرسة تعاونه فيها
ناؤه ، ويخاصة فيها يتعلق بأمور المرأة المسلمة ، ونشوبها الخاصة ، فضلا عن
متبعتهى الدقيقة للكتاب والسنة لمطهرة

وقد دكرت أمهات المؤمس وعبرهم من الصحابات ، كثيرا من الأحديث السوية في موصوعات شتى ، وكان للسيدة عائشة ـ رضى الله عها ـ المصيب الأكبر في دلك ، بل كان بعض الصحابة يرجعون إليها إدا ما حفى عليهم شيء بتعلق بالسنة السوية المطهرة أو بغيرها

وقد ذكر الإمام ابن سعد في طبقاته ح ٢ ص ٣٧٥ غادح لدلك منها ما حاء عن أبي موسى \_ رضى الله عه \_ قال ﴿ ما كان أصحاب رسول الله \_ صبى الله عليه وسدم \_ يشكُون في شيء إلا سألوا عنه عائشة ، فيحدون من دلك عبدها عليا ٨ .

وعن قبيصة بن دَوْيت قال ﴿ وَكَانَتَ عَائِشَةَ أَعَلَمُ النَّاسُ . يَسَأَفُ الأَكَابِرُ مَنَ الْمُنْجَانَةُ وَ

وعن أبي سلمة قال . \$ ما رأيت أحدا أعدم سنن رسول الله \_ صبى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأى إن احتيج إلى رأى ولا أعلم بآية فيها نزلت ، ولا فريضة ، من عائشة \$ .

ولقد كانت\_رصى الله عمها\_تصحح لداس ما أحطأوا في فهمه ، وترشدهم إلى العلم القويم ، والرأى السليم في المسألة

ومن دلك ما رواه البحارى عن عروة بن الرمير قال : سألت عائشة ــ رضى الله عنها ــ فملت لها أرأيت قوله تعالى و إن الصفا و لمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جماح عليه أن يطوف بهما » قوائله ما على أحد جماح أن لا يطوف بالصفا والمروة !!

فعالت به نئس ما قلّت يابل احتى !! إن هذه الآية لوكات كها أُولتها أن فعالت به نئس ما قلّت يابل احتى !! إن هذه الآية لوكات كها أُولتها أن فسرتها ـ لكات . لا جماح عليه أن لا يتطوف جها ، ولكن الآية بولت في الأنصار . كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام يُهلون لماة الطاعية ـ أي : يطوفون أو يتمسحون بهذا الصنم ، وكان قريبا من الصفا ولمروة ، فنها أسلموا سألوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك ، فقالوا يا رسول الله : إنا كما تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنزل الله هلم الآية

ثم قالت : وقد سن رسول الله صنى الله علمه وسلم ـ الطواف مين، فلبس لأحد أن يترك الطواف بينهها».

فأنت ترى أن السيدة عائشه \_ رصى الله عنها \_ قد أرشدت الن احتها عروة من الربير ، إلى النفسير الصحيح للآية الكريمة ، حيث بينت له أن الآية الكريمة قد نرلت لتبيح للمسلمين السعى بين الصف والمروة ، بعد أن كان بعضهم يتحرج من دلك ، لأنهم كانو، في الجاهلية يتمسحون بالأصبام في هذا المكان ، وهم لا يريدون بعد الإسلام أن يعملوا عملا يدكرهم بجا كانوا يفعلونه في الجاهلية بل أن معارفها \_رصى الله عها له تكن مقصورة على الشئون الدينية ، أو آداب العرب وأنساب ، مع قدرتها الهائقة عن التعبير والخطابة ، ولكها اكتست معارف في الطب كانت ترشد المرصى بها ، وحير سئنت من أين هذا العلم لك بالطب أحان : « أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ كثرت أسهامه ، فكان أطاء العرب والعجم يعثون له ، فعلمب ذلك مهم »

وقد صرب الرسول ـ صبى الله عليه وسلم ـ أروع مثل فى تحميق المساواة بين الرجن والمرأة فى التسلح بسلاح العلم النامع ، وفى الترود بالمعرفة الصحيحة الدفعة ، وفى الحرص على تعلم القراءة والكتابة .

ومى الشواهد على دلك ، ما حاء في كتب السة والتاريخ أن الشفاء العدوية وهي سبدة من قبلة بن عدى ـ كانت تعرف الكتابة ، وكانت تعلم الفتيات في الجاهلية ، وكانت حصمة ببت عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنها ـ قد تعدمت عنها الكتابة قبل رواحها بالبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيها تروحها \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيها تروحها ـ صلى الله عليه وسلم ـ طلب من الشفاء العدوية ، أن تواصل تعليمها لحمصة ، وأن ترشدها إلى تحسين الخط وتزييه كها علمتها أصل الكتابة الحرح الإمام مسم وأبو داود عن الشفاء قالت حدل على البي \_ صلى الله عليه وسلم ـ وأب عد حقصة بنت عمر ، فقال لى و ألا تعلمين هذه رُقَية المملة كها علمتها كتابه على الخط وتزييه كالكتابة عليه المله المحسين الخط وتزييه ولفد ذكر المرحوم عبدالله عليه وسعم ـ برقيه ليمله الحسين الخط وتزييه ولفد ذكر المرحوم عبدالله عقيقي في كتابه البقيس والمرأة العربية في حاهليتها وإسلامها والعلية العربية في العلوم حاهليتها وإسلامها و ح ٢ ص ١٣٨٠ المادح متعدده بساء برون في العلوم حاهليتها وإسلامها والعلية العربية في العلوم حاهليتها وإسلامها والمناهة عليه وسعم ـ المادة متعدده بساء برون في العلوم حاهليتها وإسلامها والعربية في العلوم حاهليتها وإسلامها والها والعربية في العلوم حاهليتها وإسلامها والها وا

حاهليتها وإسلامها ۽ ح ٢ ص ١٣٨ عادج متعدده بساء بررن في العلوم الشرعية واللغوية و لأدبية وعيرها .

وم دلك أنه دكر أن الإمام الحافظ بن عساكر النوق سه احدى وسيعين وخسياته من الهجرة ، كان له من بين شيوحه وأساندته بصع وثرانون من النساء ثم قال الهوقد عقد محمد بن سعد فصلا في كتابه الطبقات ، بروايات الحديث من النساء أنى فيه على بنّف وسنعيائة امرأة ، روين عن رسول الله عليه وسنم أو عن الثقات من أصحابه ، وروى عنهن أعلام اللين ، وأثمة المسلمين ».

والأمم العاقبة الرشيدة في كل رمان ومكان ، هي التي تحرص على بشر العلم النافع بين الرجال والنساء على السواء بدون تفرقة بينهم ، ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم ، فقد قال .

من لى يستربية اسساء فسلها في الشرق علة ذلك الإحفاق الأم مسلوسة إدا أعددت شعب طبب لأعراق لأمرق أورق أيا إيسراق لأم رُوصٌ إن تعهده الخيبا بالسرّى أورق أيا إيسراق الأم أستناذ الأساتدة الآلى شعبت مائرهم مدى الأماق ريوا البنات هلى العصيلة إنها في المسوقصين لهن تحدير وَثاق وعليكم أن تستبين نسساؤكم مور الحياة، وعلى احياء الباقي



## 🚓 حرية .. قبل الزواج وبعده 🖘

رن الذي يتأمل في شريعة الإسلام ، يراها قد سوت مين الرجل والمرأة فيها يسمى بالحقوق المدنية على الحتلاف أمواعها ، فأعطت المرأة الحقوق المدنية التي أعطتها للمرجل ، لا فرق في دنك من حالها قس الرواح ، وحالها بعده ، ومن أهم مطاهر ذلك ما يأتي :

أن شريعة الإسلام أحاطت حقوق القاصرات من السات نسيح من الرعاية والحياية ، فإن كان ها مال خاص انتقل إليها عن أي طريق من طرق التملك المشروعة ، كالميراث والحبة والوصية وما يشبه ذلك ، وجب على وليها أن بحافظ على هذا المال ، وأن يعمل على تنميته واستثاره حتى تكبر فيؤديه إليها كاملا عير منقوص .

وقى مطلع سورة السداء آيات متعددة ، أمرت بالمحافظة على أموال البتامى ، وص هده الآياب قوله تعالى . و وآتوا البنامى أمو لهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ، إنه كان حوبا كبيرا ، و الآية ٢ ، أى : عليكم \_ أيها الأولياء والأوصياء \_ أن تحافظوا على أموال البنامى الصغار ذكورا كانوا أم إناثا ، واحذروا أن تجعلوا ردىء ، لمال لهم ، وجيده لكم ، واحدروا - أيضا ـ أن تصموا أمواهم إن أموالكم فتأكلوها مع أموالكم ، لأن ذلك العمل من باب الطلم العظيم الذي يحاسبكم الله على فعله حسابا عسير ، ويعذبكم بسبه عذابا أبيا .

وقال سبحانه ، و وابتلوا اليتامى حتى إدا بلعوا البكاح ، فإن آنستم مهم رشدا فادفعوا إليهم موالهم ، ولا تأكلوها إسراف وبدارا أن يكبروا ، ومن كان غبا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم قاشهدوا عبيهم ، وكفى بالله حسيبا ، والآية ٢ ، .

أى عليكم \_ أيها الأولياء والأوصياء \_ أن محتبروا ابيتامي ، ودلت نتبع أحواطم في الاهتداء إلى صبط الأمور ، وحسس التصرف في الأمول ، فإن شاهدتم منهم و رشد: ي أي صلاح في عقولهم ، وحفظا الأموالهم ، و فادفعوا يلهم أموالهم يه دون تأحير أو محاطلة عن من الدوع ، ولا تأكدوه مسرفين في الأكل ، ومبادرين في الأخذ خشية أن يكبروا .

وم كان عبيا منكم أبها الأولياء ، فليستعفف عن أكل مال البتيم ، ومن كان فقيرا فليأحذ من مال البتيم على قدر حاحته ، فإذا دفعتم إليهم موالهم معد البلوع والرشد ، فأشهدوا إليهم عبد الدفع ، وكفى بالله تعالى محسما بكم ، مراقب الأحوالكم .

ومتى كانت المرأة بالغة عاقلة ، أماحت لها شريعة الإسلام أن تتعاقد عن طريق البيع أو لشرء أو الهمة أو الوصية ، أو ما يشبه دلك من العقود ، وعطتها كامل الأهلية في تحمل الالترامات ، وفي تملك ما تريد أن تتملكه من أموال أو عقارات أو منقولات ، وأن تتصرف فيا تملكه بالطريقة التي تحتارها ، ولا يصح لوليه أو لزوجها أن يتصرف في أموالها إلا بإدبها ، أو بتوكيلها إياه في المصرف بيابة عبها ، ويجوز لها أن تسقط هذه الوكالة متى شاءت ، وأن توكل من تربد وكالته عبها وهي في كل ذلك مثلها كمثل الرجل سواء بسواء دون أي تفرقة بيهما ، وهذا مما أتفقت عليه كلمة الققهاء .

وأماحت شريعة الإسلام للمرأة أن تحتار الروح الذي تريده اختيارا حرا لا إكراه معه ولا إجار ، وأوجبت على وليها أن يبدأ بأخد رأيها عند زواجها ، وأن يعرف رأيها قبل العقد ، لأن الروح معاشرة دائمه ، ولا يدوم الوئام ، ويبقى الود و لاستجام ، ما لم يعرف إب راضية عنه . .

ومن هذا منعت شريعة الإسلام إكراه المرأة ـ لكرا كانت أم ثيبا ـ على الرواج عمل لا تريد الارتباط به ، وحملت العقد عليها دون استثدانها عير صحيح ، وأباحث لها حق المطالبة بقسح عقد الرواج ، إبطالا لتصرفات الولى المستد ، الذي عقد عليها بدون إذبها أو رضاها

وقد ورد فی وحوب استئذان الرأة قبل روحها أحادث متعددة ، مها ما رواه الإمام مسلم فی صحیحه عن اس عباس أن رسول الله \_ صلی الله علیه وسلم قال اللیب أحق بنهسها من ولیها و أی : أحق بنهسه فی أن ولیها لا یعقد علیه ولا برضاها \_ والمنكر تستأذن فی نفسها ، وردنها صُهاتها \_ أی : سكوتها علیه ولا برضاها \_ والمنكر تستأذن فی نفسها ، وردنها صُهاتها \_ أی : سكوتها وعن أبي هریرة \_ رصی الله عنه \_ أن رسوب الله \_ صلی الله علیه وسدم \_ قال : ولا تُنكح الایم \_ أی التی لا روح ها وسنی لها لزراح \_ حتی تستأمر \_ ای حتی تصرح برصاها ، ولا تنكر حتی تستأدن الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسك الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسك الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسك الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسك الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف ادنها ؟ قال : أن تسک الله ، کیف النه ، کیف الله ، کیف الله ، کیف الیک الله ، کیف الله ،

وأحرح البحاري وغيره، عن خساء ست حدّام، ﴿ أَنْ أَنَاهَا رَوْحَهَا وَهِيَ تُبِ ، فَأَتَتَ رَسُولَ الله . صَنَى الله عليه وسَنَم ـ فرد نكحها ﴾

وروى اس ماحه عن عندانله من بريدة عن أبيه قال و جاءت فتاة إلى رسول لله ـ صلى الله عديه وسلم \_ فقالت له و يا رسول الله ، إن أبي روجي من ابن أحيه ليرفع بي خسيسته ، فحعل رسول الله \_ صنى الله عديه وسلم \_ الأمر إليها \_ أي في فنول الرواح أو عدم فنوله \_ فقالت . قد أحرت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أنجلم النساء أن ليس إلى الأناء من الأمر شيء ه .

وإذا احتارت درأة زُوجا ، ولم يرض وليها به من عير سبب شرعى ، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليتوى عقد رواجها مع من احتارته روجه . بل لقد ذهب الإمام أبو حيقة إلى أكثر من ذلك ، فقرر أن لدمرأة البالعة الرشيدة ، أن تزوج نفسها عن تشاء . بشرط أن يكون كفأ لها ، وليس لوليها حق الإعتراص عليه إلا إذا روحت تقسها من غير الكفء ، أو كان مهرها أقل من مهر مثنها ومن حجح لإمام أبي حيفة في ذلك أنها مادامت تستقل بعقد البع وعيره من العقود ، قمن حقها أن تستقل بعقد رواحها ، إذ لا فرق بين عقد وعقد . .

### ضيق المسالك ووجوب الاحتياط!

أمرت شريعة الإسلام كل من له علاقة بالسناء من الأزواح والآباء وغيرهم ، أد يسلموا الزوجة حفوقه كاملة غير منقوصة ، سواء أكانت تلك الحقوق تتعلق بالمهور أم بغيرها ، ومن الأيات القرآنية التي قررت هذا المعنى قوله تعالى : و وآتوا النساء صدقاتهن بحلة ، فإن طن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هيئا مريئا 4 « السناء : 3 » . وقوله ، و صدقاتهن 4 جمع صدّفه \_ بصم لدال \_ وهي ما يعطى للمرأة من المهر . وقوله ، و تحلة و أي ، عصية واجبة ، يقال نحل فلان فلان كذا ، إذا أعطاء إياء عن طب نفس بلا مقابل

والمعنى وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس ملكم ، لأن هذه المهور قد فرضها الله تعلى لهن ، فلا يجور أن يطمع فيها طامع ، أو يغتالها مغتال . . وقد كان نعض الأزراح في الحاهليه لا يعطى الزوحة شيئا من مهرها ، ويقول له أ نعم ، فأبطن الإسلام ذلك

كما كان بعص الأباء في الحاهبية بأحدون مهور ستهن ، ولا يعطونهن شيئا مها ، وبدا كابوا يقولون لمن وبدب له بنت ، هيئا لك الناهجة أي هيئا لك هده الست التي تأحد مهرها إبلا فتصمها إلى إبلك ، فتقح مالك ، أي : بزيده وقوله تعالى و وبن طس لكم عن شيء منه بقيب فكلوه هيئا مريئا ي : بيان لمحكم الشرعي ، فيه لو سارلت الروجة عن شيء من مهرها لروحها أو لابيها عن طيب بقيس منها أي فإن تبارلن لكم عن شيء من مهورها من طيب بقيب ، وسياحة قلب ، فكنوه أكلا سائم هيئا ، حانيا من شبهة الحرام . قبل صاحب الكشف وفي لأية دليل على صيق المسلك في ذلك ، ووجوب قبل حنياط ، حيث بني لشرط عن طيب النفس فقيل ، فإن طيب وهي أو سمحن ، إعلاما بأن المراعي هو تجافي بقسها عن الموهوب عن طيب حاطل .

والمعنى: وإن وهبر لكم شيئا من الصداق ، وتجافت عنه بهوسهن طيبات لا لحياء عرض لهن ملكم أو من غيركم ، ولا لاصطرارهن إلى البدل من شكاسة أخلاقكم ، وسوء معاشرتكم فكلوه هيئا مريث ، وتفسير الكشاف حد الصدا ٤٧١ . هذا ، ومن الأحكام التي أخدها العنهاء من هذه الآية : أنه لابلاق الرواح من مهر يعطى للمرأة ، وهو أمر لا حلاف فيه بين العلهء . . وأن هذا المهر ملك لها ، ومن حقه أن تنصرف فيه كها شاءب ، ولا يجوز لأحد أن يأخد منه شيئا إلا بإذنها ورضاها .

قررت شريعة الإسلام أن الرجل إدا أرد الانفصال عن امرأته ، لا يجور له أن يأخد شيئا من أمواله الخاصة بها إلا برضاها ومن الآيات القرآنية التي أكدت دلك قوله تعالى و وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قبطارا فلا تأخلوا منه شيئا ، أتأخلونه بهتانا وإثي منينا ، وكيف تأخلونه وقد أفضى نعضكم إلى بعض وأحدن مكم ميثة عليف ، « الساء الآيتان ٢٠ ، أفضى نعضكم إلى بعض وأحدن مكم ميثة عليف ، « الساء الآيتان ٢٠ ، أحرى لا ترعون فيها ، وكا ترعون في طلاقها ، وكنتم قد أعطيتم هذه الروجة أحرى لا ترعون فيها ، وما ترعون في طلاقها ، وكنتم قد أعطيتم هذه الروجة التي تريدون طلاقها مالا كثير عن سبيل الصداق أو الهنة أو ما يشههي مى تتحقق معه ملكينها لهذ المال ، فلا يصح لكم في هذه الحالة أن ناحدوا من هذا المال

شيئاً ، لأنه صدر ملك خالصه لها ، ولأن الفراق كان نسب من جاسكم وليس من جانب زوجاتكم .

والاستفهام في قوله تعالى و أتأحدونه ستانا وإثيا مبينا و للإنكار والتوبيع ثم كرر سبحانه هذا التوبيع لمن يأحد مالا من روجته بغير حق فقال و وكيف تأحذونه و اي : بأي وجه تستحلون هذا المال من زوجاتكم ، والحال أنه و قد أفهى نعضكم إلى نعص و أي . قد احتلط بعضكم بيعص ، وصار كل واحد منكم لناسا لصاحبه و وأحدن منكم ميثاقا عليظا و أي : وأحد روحاتكم منكم عهدا وثيقا مؤكدا ، لا مجل لكم أن تعصوه ، وهو حسن المعاشره ، والمفارقة بإحسان .

وغيى عن البيان أن الشريعة التى أعطب للمرأة حرية النملث ، والتصرف ، والتعلم ، وعير دلك من الحقوق ، لا تبحل عليها بحرية التعبير عن رأيها . . ولمن حير مثال بسوقه لذلك يتعلق بالآية السابقة ، فقد أورد العلياء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_ خطب الناس مرة فقال الآلا تعالوا في مهور الساء ، فإنها لوكانت مكرمة في لدنيا ، لكان أولاكم بها رسول الله \_ مملى الله علمه وسلم \_ ولكن وسول الله ما أصدق قط امرأة من بسائه ولا من بناته ، فوق اثنتي عشرة أوقية . .

فقامت إليه إمرأة فقالت: ياعمر يعطينا الله وتحرسا؟ أليس الله تعالى يقول : ﴿ وَآتَيْتُم احداهِن قطارا فلا تأحدوا منه شيئاً . ١؟ فقال عمر . أصابت امرأة وأحطأ عمر ، ثم رحع عن قوله .

### الله يسمع .. قولها !

ولقد حكى لما القرآن الكريم ، قصة تلك المرأة ، الني أتت إلى النبي . صلى الله عليه وسلم ـ وأحدت تجادله في شأن ما دار بينها وبين روجها ، وتراجعه القول مرة ومرة ، هذال تعالى ١ قلد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركها إن الله سميع بصير . الدين يظاهرون مكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللائبي ولديهم ، وإمهم ليقولون مكرا من القول وزورا وإن الله لعمو غمور ، والدين يظاهرون من نسائهم ،

ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ، ذلكم توعظون به ، والله عا تعملون خبر فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يتهاسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستبن مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتمك حدود الله ، وللكافرين عدات أليم ، و سورة المجادلة ١ - ٤ ، وقد ذكر المسرون في سبب بزول هذه الأيات روايات مها ما أحرجه الإمام أحمد عن يوسف بن عدالله بن سلام ، عن خولة ست ثعلمة قالت : في شأن وفي شأن زوحى حداله بن الصامت . أبزل الله هذه الآيات .

قالت: كنت عبده، وكان شيح كبير، قد ساء حلقه، فدحل عني يوما فراجعته في شيء فعضب وقال أنتِ عني كظهر أمي

قالت . ثم خرح فجلس في بادي قومه ساعة ، ثم رحع ، فإدا هو يريدي ، فقلت له كلا والله لا تصل إلى وقد قلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله هيئا بحكمه . .

قائت : ثم ذهبت إلى رسول الله \_صل الله عليه وسلم \_ وحكبت له ما قاله ، فقال \_صلى الله عليه وسلم \_ ما أمرت بشىء في شألك حتى الآن ، وما أراك إلا قد حرمت عليه \_ وكان الرجل إدا قال هذا اللفط لا تحل له امرأته حتى تنكع زوجا غيره .

قالت : فأخذت أجادل البي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأراجع وأقول : يا رسول الله إنه ما دكر طلاقا من تصرعت إلى الله وقلت : اللهم إنك تعلم أن روجي شيخ كبير ، وأنا امرأة عجود ، ولا على له على ولا غنى لى عنه ، وإن لى منه أولادا ، إن تركتهم عنده ضاعوا ، وإن أخلتهم معى حاعوا ، اللهم ففرج كربتي وأحلل عقدتي .

قالت : وما برحت من جانب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى مرلت هذه الآيات .

ولقد أشار الفرآن الكريم إلى ماكان يجرى بين الرسول مصل الله عليه وسلم وسلم وبين نساته من مناقشات تدل عن إنساح صدره صلى الله عليه وسلم ـ لأرائهن عندما كن يطلبن منه الربادة في النفقة . .

ومن الآيات التي أشارت إلى ذلك قوله تعالى : « با أيها النبي قل لأرواجك إن كنتر تردن الحياة الدينا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنش تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله أعد للمحسبات منكل أجرا عظيماً » « الأحزاب : ٢٨ ، ٢٩ .

وقد دكر لمصرون في سبب نرول هاتين الأيتين روايات منها ما حاء في هي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال دخل أنو مكر يستأدن على رسول الله عليه وسلم عوجد الناس جلوسا سابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأدن لأبي بكر فدحل .

ثم حاء عمر فاستأدن فأذن له ، فوجد السي رصلي الله عليه وسلم وحالسا حوله نساؤه

فقال عمر والله لأقولن شيئا يُصحِك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال بارسول الله لله لله بنت خارجة ـ روجة عمر ـ سألتنى النفقة ، فقمت إليها فوحات عنقها .

فضحك رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقال · • هن حولى كها ترى يسألنني النفقة » .

قال: فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة يضربها ، وقام عمر إلى ابنته حمصة ليضربها ، وكلاهما يقول: تسأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما ليس عدد !؟

فقلن والله لا تسأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثبيث أبدا ليس صده .

ثم نزلت هاتان الآینان ، فبدأ رسول الله ـ صلی الله علیه وسنم ـ معائشة فقال لها . یا عائشة ، ای ارید أن أعرص علیك أمرا ، وأحب ألا تتعجل فیه حتی تستشیری أبویك

قالت: ومأهو يارسول الله؟

فتلا عليها هاتين الآيتين عقالت : أفيك أستشير أنوى يا رسول الله ؟ س أحتار الله ورسوله والدار الآحرة

وفعل أزواج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثل ما فعلت عائشة وهكدا نرى أن حربة الرأى كانت مكفولة للمرأة ، حتى فى منافشة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . وأما حرية العمل للمرأة ، فشأنها في دلك شأن الرجل ، إد العمل حق مشروع لكل من الرجل والمرأة

وصدق الله إديقول و فاستجاب لهم ربهم ألى لا أضبع عمل عامل ممكم من ذكر أو أنثى بعصكم من بعص و و سورة آل عمران : الآمة ١٩٥٥ و وقال سبحانه و من عمل صالحا من دكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلمحبيبه حياة طيبة ولمحزيتهم أجرهم بأحس ما كانوا يعملون و و سورة المحل الآية

وليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أن تكون طبيبة ، أو مدرسة ، أو تاجرة ، أو في أي عمل شريف خلال ، تبعى من ورائه الرزق الحلال الدى يغتيها عن سؤال الناس ، وتؤدنه بعفاف واحتشام وستر لما أمر الله بستره منها

لفد أباحت شريعه الإسلام للمرأة أن تصطلع بالوطائف العامه ، وبالأعمال المشروعة ، التي تحسن أداءها ، ولا نتبادر مع طبيعتها كأنشى ، ولم نقيد هذا الحق إلا بما يجعط لها كرامتها ، ويصونها عن التبذن ، ويبأى بها عن كل ما يتعارض مع الحلق الكريم ، والسلوك الحميم ، وقيامها بواحماتها المربية نحو أولادها وروجها وبيتها ، لأن هذا هو الأصل في حياتها ..

والمتدبر لأحوال المجتمع الإسلامي في العهد النبوى وفي عهود الصحابة ، يرى أن النساء كن يقمن بكثير من الأعمال داحل بيرتهن وخارحها .

فهذه أسهاء منت أبي بكر الصديق ، بعد أن تزوجت بالزمير بن العوام \_ رضى الله عنه \_ تقول عن نفسها : « كنت أخدم الربير حدمة البيت كله ، وكنت أسوس فرسه ، وأعلقه . . وكنت أحرز الدلو ، واسقى الماء ، وأحمل التوى على رأسي من أرض له على ثلثى قرسح »

وهده عائشة وأم سليم ـ رصى الله عنها ـ كانا يخدمان المحاهدين في غزوة أحد فهى الصحيحين عن أنس ـ رصى الله عنه ـ قال ا رأيت عائشة بت أبى نكر ، وأم سليم ، حين انهرم الناس يوم أحد ، وإمها المشمرتان ، ينقران أي يحملان ـ القرب عن مونها ، تفرغها في أفواه القوم .

وهذه أمية بنت قيس العمارية ، أبلت بلاء حسنا في غروة خيبر ، فقلدها الرسول بعد الغزرة قلادة تشه الأوسمة العسكرية في عصرنا ، فكانت ترين بها صدرها ، طول حياتها ، وأوصت بدفتها معها بعد وفاتها

وهكدا برى أن الإسلام لم يمنع المرأة من أى عمل شريف ، يعود عليها وعل أمتها بالخير .

# 

من المبادىء والأسس التي قامت عليها شريعة الإسلام معاملة الناس حميعا على قدم المساواة ميها يتعلق بمسئوليتهم عيا يقولونه أو يعملونه ، لا فرق في دلك بين رجل وامرأة ، أو عنى أو فقير ، أو عدر أو صديق . .

فالعدلة الإسلامية لها ميران واحد يطبق على الحميع بدون طلم أو محاباة . قال تعالى : « يا أيها الذين آموا كونوا قوامين بالقسط شهداء فله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إن بكر عنيا أو فقيرا فالله أولى بهيا ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدنوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون حبيرا » « سورة النساء : الأية ١٣٥٥ » .

ومن القواعد المقررة في شريعة الإسلام، أن المرأة كالرجل في تحمل المسئولية، وفي الكرامة الإسانية، ومن الأدلة على ذلك ما يأتي .

أنهها يستريان في الثواب على الطاعة ، وفي العقاب على العصبية قال تعالى . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك بدحلون الحثة ولا يظلمون تقيرا ، وسورة النساء الآية ١٣٤ .

وقال سلحانه الما الله من بأت منكن بهاحشة مسة يضاعف لها العذاب ضعمين ، وكان ذلك على الله بسيرا ومن يقتنت مكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدا لها رزق كريما ، وسورة الأحراب : الأيتان ٣٠ ، ٣١ ،

وإذا كان سبحاته قد توعد أمهات المؤمين بالعفاب على المعصية ، وبالثواب على الطاعة ، فأولى ثم أولى عيرهن ممن هن هن دونهن في المنزلة والمعنى . يا نساء النبي من يأت متكن بهاحشة طاهرة الفنح ، يصاعف الله سنحانه لها العذاب ضعفين ، لأن المعصية من رفيع الشأن ، تكون أشد قبحا ، وأعظم جرما ، وكان ذلك النضعيف للعداب لهن يسير وهيا ، لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء .

ومن يلارم سكن الطاعة ـ ب أمهات المؤمنين ـ ويحرص على مرصاة الله ورسوله، وتعمل عملا صالحا، نؤتها أحرها مصاعفا ـ أيضا ـ وهيأنا ها رزقا كريما لا يعلم مقداره إلا الله تعالى .

وهكدا برى أن الله عور وحل قد مير أمهات المؤمين فحعل حسنتهن كحسنتين ، وسيئتهن عهدار سيئتين لعبرهما أيصا وذلك لعظم مكانتهن ، ومشاهدتهن من رسول الله عصلي الله عليه وسلم ما لم يشاهد غيرهن ، من سلوك كريم ، وتوجيه حكيم .

وقال عر وحل و الرابية والرانى داجددوا كل واحد منها مائة حلدة ، ولا تأحدكم بهما رأمة في دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأحر ، وليشهد عدابهما طائفة من المؤمنين » « صورة النور " الآية ٢ »

وقال سبحامه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بما كسنا ، بكالا من شه وأي : عقومة رادعة من الله لهما و والله عرير حكيم و المائلة ١٣٨ . وقال تعلى وليس بأمانيكم ولا أمان أهل لكتاب ، من يعمل سوءا بجز به ، ولا يجد به من دول الله وبيا ولا بصيرا و سورة السناء الآية ١٢٣ و وقد ذكروا في سبب نرول هذه الآية روايات مها ما جاء عن قتادة أنه قال ذكر بنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتحروا فقال أهن الكتاب بيب قبل بيكم ، وكتابا قبل كتاب عني الكتاب التي من قبله مكم وقال المسلمون نحن أولى مائلة مكم ، وسيد حاتم الدين ، وكتابا مهمين وأمين على الكتاب التي من قبله ، فأم أن الله هذه الآيه .

أى ليس ما نتمونه من ثواب ، حاصلا بمحرد التمنى ، وإنما هذا الثواب يحصل سبب الإيمان والعمل الصائح ، سوء أكان من دكر أم من أنثى كها ال العقاب بأتى سبب ارتكاب السبئات سوء اصدرت من ذكر أم من أنثى وقال سبحانه ، « ياأيها الدين آمنو كتب عليكم القصاص في القتلي ، لحر بالحر والعبد بالعبد ، والأنثى بالأبنى الأبنى الاسورة البقرة الأية ١٧٨ )

والمقصود من الآية الكريمة وجوب تنفيذ القصاص بالعدل والمساواة ، وتفى ما كان شائعا في الحاهلية من أن القبيلة القوية كانت إدا قُبل مها العبد ، قتنت في مقاسه حرا ، وإدا قتلت مها أنثى ، قتلت في مقابلها ذكرا ويس المقصود أنه لا يقتل صنف نصف حر ، فقد أحم الفقه ، على قتل الدكر بالأنثى ، وقتل الاشى بالدكر ، هند اعتداء أحدهما على الآحر .

#### ولها حق الجوار.. والأمان!!

والمرأة كالرجل في وحوب صيانه عرصها ، ووجوب عقوبه من يقذفهم بالتهم الباطلة .

قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكتبسوا فقد احتملوا جنانا وإنه مبينا ﴾ ﴿ سورة الأحزاب : لآية ٥٨ ﴾ .

أى : والدين يرتكبون فى حق المؤمنين والمؤسات ما يؤديهم فى أعراضهم أو فى الفسهم أو فى غير دلك مى يتعلق مهم ، دون أن يكون المؤمنون أو المؤمنات قد فعلوا ما نوجب أداهم ، فقد ارتكبوا إثما شنيعا ، وفعلا قبيحا ، ودبها ظاهرا بينا ، نسب إيدائهم للمؤمنين و لمؤمنات . وقال تعالى : و إن اللين يرمون المحصنات العافلات المؤمنات ، لعنوا فى الدنيا و لأحرة ولهم عذاب عظيم المحصنات العافلات المؤمنات ، لعنوا فى الدنيا و لأحرة ولهم عذاب عظيم الاسورة النور : الآية ٣٣ ٪ .

أى \* إن الذين يرمون بالفاحشة البساء المحصبات المابعات أنفسهن من كل سوء وريبة ، العافلات عن أن تدور الفاحشة بأذهاس ، الكاملات في إيجهن ، إن الدين يفعلون دلك في حقهن . طردوا من رحمة الله تعالى في الدنيا والأحرة ، ولهم عذاب عطيم الا يعلم مقداره أحد سوى الله تعالى

وقال تعالى: أو والذين يرمون المحصات ثم لم يأتوا بأربعة شهداه ، فاجلدوهم ثهانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم العاسفون ، و النور : ٤ ء ، أى إن الدين يرمون النساء العفيفات بالعاحشة ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون لهم على صحة ما قدفوهن به ، فاحلدوا - أيها الحكام - هؤلاء القادفين ثهابين جلدة ، عقابا لهم على كذبهم ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لهسفهم ، وخروجهم على أحكام شريعة الله تعالى .

فَاسَتُ تَرَى أَنَ اللهُ تُعالَى قد صالاً أعراض عناده من الرجال والنساء ، فعاقب القاذفين للمحصنات بثلاث عقوبات .

أولها حسية ، وتشمل جلد القدفين ثيانين حلدة ، وهي عقوبة قريبة من عقوبة الزنا .

وثانيها معنوية ، وتتمثل في عدم قبور، شهادة هؤلاء القادفين أو القادفات

وثالثها ديسية ، وتتمثل في وصعب الله تعالى لهولاء القادمين والقاذفات بالمسق والخروج عن طاعته .

وم عنقب الله تعالى هؤلاء القادمين في أعراض المؤمنين والمؤمنات ، منعث العقوبات الرادعة ، إلا لحياية الأعراص من ألسنة السوء ، وصيانتها من كل ما يجدش كرامتهم ، ويجرح عفافهم .

وأقسى شيء عني أصحاب العهاف ولاسيه النساء، أن تلصق بهن التهم الناطنة ، التي هن بريثات مها ، وغافلات عها .

والمرأة كالرجل في تحمل مستولية ما تكنف به من أعيال . وفي الصحيحين عن عبد الله من عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ومسئول عن رعيته . الإمام راع ومسئول عن رعيته . والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في ببت روجها ومسئولة على رعيتها والخادم راع في مان سيده ومسئول عن رعيته . فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

والمرأة كالرحل في تكويم الله تعالى لهيا ، وفي احترام حق جوارهما . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كُرُمُنَا مِنَ آمُمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرُ وَالْبَحْرِ ، وَرَزْتُنَاهُمْ مَن الطبيات ، وفضلناهم عن كثير ممن خلقنا تقضيلا ، « سورة الإسراء : الآية ٧٠ ٪ وغي عن البيان أن المقصود ببي آدم الدين كرمهم الله تعالى : ما يشمل ذكورهم وإنائهم . ولقد احترمت شريعة الإسلام قيمة المرأة ، وأعطتها حق الجوار والأمال كها أعطت دلك للرجل، فإدا أجارت أحدا أو أمنته، وحب على المسلمين، أن يتعلوا جوارها، وأن يجرموا وعدها، فقد ثبت في لحديث الصحيح ، أن أم هان، بت أبي طالب ، جاءت إلى البي ـ صلى الله عليه وسم \_ يوم فتح مكة فقالت : إني أجرت رحلين من أحماثي \_ أي , من أقارب روحى ﴿ فَقَالَ لَمَا لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُمَ لَهُ أَجِرِنَا مِنَ أَجِرِتَ يَا أَمْ هَائِيءً . أي قد قبلنا جزارك، وأصبح من أحد مك الأماد في أمان \_ أيضا \_ منا وهكدا نرى بوصوح أن شربعة الإسلام قد قررت مبدأ الساواة بين الرحل

والمرأة في كثير من الأمور .

فهها متساويات في أنهم من أصل واحد هو آدم وحواء وهما متساويان في التكاليف الشرعبة التي أوجبها سيحانه عليهم وهما متساويان في طلب العلم، وفي الترود بالمعرفة النافعة وهما متساويان في حتى التملك، والتصرف، والتعبير، والعمل وهما متساويان في تحمل المسئولية وفي الكرمة الإنسانية ولا فصل الأحدهما على الأحر إلا الإيمان والعمل الصالح، كما فال مسيحانه هان أكرمكم عند الله أتفاكم لا .



### 会 المساواة والتفرقة.. للمصلحة!! 🖘

ولكن هل معنى هذه المساواة ، أنه لا توجد أية فوارق بين الرجل والمرأة ؟ لحق أن شريعة الإسلام قد فرقت بين المرأة ولرحل في أمور معينة ، لأن العدالة ، والمصلحة ، وسعادة الحسين ، وطبيعة كل منها تقتصى دلك ، إد مالدات لا يتغير ، والرحل رحل في حصائصه وتكوينه ، والمرأة في خصائصها وتكوينها

وقد أشار القرآن لكريم في مواطل متعددة ، إلى تلك الفوارق بين الرحل والمرأة ، ومن دلك قوله تعالى «ولا تشموا ما فصل الله له لعصكم على لعص ، للرجال لصيب مما اكتسبو ، وللسناء لصيب مما اكتسبو ، واسألوا الله من فصله ، إلى الله كال بكل شيء عليها «سورة الساء الآية ٣٢ . وقد ذكر المعسرون في سبب ترول هذه الآية روايات منه ما أحرحه الإمام أحمد والترمدي ، عن مجاهد قال قالت أم سلمة با رسول الله ، يغزو الرحال ولا لعرو ، ولما لصف الميراث ، فأمول الله هذه الآية

وقال قتادة كن أهل الحاهلية لا يورثون الساء ولا الصيان ، فلما وُرُنُوا وحمل للدكر مثل حظ الاشين ، نمي النساء الدلو جعلت الصاؤهن كأنصاء الرحال وقال الرحال إنا لرجو أن يفصل على النساء بحسنات في الآحرة ، كي فضلنا عليهن في المراث ، فرلت هذه الآية

والتمبى المهى عنه هنا ، هو الذي يتضمن معنى الطمع فيه في يد العير ، والحسد له على ما آتاه الله من مال أو حاه أو عير دلك مما يجرى فيه التنافس بين الناس . ودلك لأن التمبى بهده الصورة يؤدى إلى شقاء النفس ، وفساد الحلق والدين ، ولأنه أشنه ما يكون بالاعتراض على فسمة الخالق لعليم الحبير بأحوال حلمه ، وبشتون عدده .

أى ولا تتمنوا به أيها الرحال وأينها النساء . ما فصل الله به بعضكم على معض في المال أو في عيره من شئون الحياة ، لأن حكمة الله قد اقتصت أن يجعل لكل من قريقي الرحال وانساء حطا مقدرا مما اكتسبوه من أعمال ، وتصيب معيد فيها ورثوه أو أصابوه عن أموال

وإدا كان الأمر كدلك ، فلا ينيق بعاقل أن يتمنى خلاف ما قسم الله له س ررق ، بل عليه أن يرضى به ، فهو سبحاته الذي قسم الأرواق والخصائص بين الرجال والساء على حسب ما تقتصيه حكمته ، وهو الذي كنف كل فريق منهم بواجبات وأعمال تليق باستعداده وتكوينه .

وهده نماذح الأمور فرقت فيها شريعة الإسلام بين الرجال والنساء: في مجال العبادات مجد شريعة الإسلام فد أسقطت عن المرأة الصلاة في حال حيضها وبعاسها ، ولم تكلفها نقضائها بعد ظهرها رحمة بها ، ودفعا للمشقة عها . كذلك أرجبت عليها الفطر في رمصان في هاتين الحالتين ، على أن تقضى ما أفطرته بعد شهر رمضان

همى الصحيحين عن معادة قالت سألت عائشة \_ رضى الله عنها ما بال اخاتص ـ والنفساء ـ تقصى الصوم ولا تقصى الصلاة ؟ فقات كان يصيسا دلك مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتؤمر بقضاء الصوم ، ولا تؤمر نقصاء الصلاة وأيضا في حال حجها، لم تكلف شريعة الإسلام المرأة بارتداء لباس الإحرام، ـ الإرار والرداء ـ سترا لها ، وصيانة لجسدها عن كشف مالايصاح كثمه مته .

وفي بحال الأعباء الاقتصادية ، خفضت شريعة الإسلام للمرأة حناح الرحمة ، وكفلت لها من أسباب الرزق ما يجميها من التبذل ، ويصونها من شرور الكدم في الحباة ، وألقت ععظم هذه الأعباء الاقتصادية على كاهل الرحل فالمرأة قبل زواحها ، أوجمت شريعة الإسلام نفقتها على أصولها أو فروعها ، أو أقربائها ، مادامت لاتملك من المان ما يكفيها . أما في حالة زواجها : فنعفتها على زوحها، حتى ولوكانت تملك من المال ما يعبيها عنه

وقد فصلت كتب الفقه أحكام نفقة المرأة في حميع مراحل حياتها ، تفصيلا دقيقاً حكيها وحتى في حال لطلاق ، فإن الزوح يتحمل جانبا كبيرا من أمواله لروحته ، إد عليه أن يدفع لها مؤجر الصداق ، وعليه نفقتها من مأكل ومشرب وملس ومسكن مادامت في العدة ، وعليه نفقه أولاده وأجور حصالتهم

وتربيسهم . .

وقد أمر القرآن الكريم بحس معاملة النساء المطلقاب، وسهى عن الإساءة إليهن بأي لون من ألوان الإساءة ، ومن الآيات التي صرحت بذلك قوله تعالى : 1 أسكوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وإن كن أولاب حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم فأتوهن أحورهن ، وأتمروا بينكم عمروف فإن تعاسرتم فسترضع له أحرى ، والطلاق : ٣٠ .

أى المكوا الساء المطفات في يعض اليوت التي تسكوما ، والتي في وسعكم وطافتكم إسكامهن فيها ، ولا تستعملوا معهل ما يؤديهن لكى تضيقوا عيهن ما محه الله لهن من حقوق ، وإن كن في حالة حمل فأنهقوا عليهل حتى مضعن هذا الحمل ، فإذا ما وضعن حملهل وأردتم أن يرضعن لكم أولادكم مهن ، فعليكم \_ أيضا \_ أن تعطوهل أحورهل على هذا الإرصاع ، وعليكم با معشر الرجال والساء أن تتشاوروا فيها ينفع أولادكم ، فإن احتلفتم فبحثوا لأولادكم عن مرصعة أحرى ، حفاظا على حياتهم .

ومن كل ذلك مرى أن شريعة الإسلام قد رفعت عن كاهل المرأة كثيرا من الأعباء الاقتصادية في جميع مواحل حياتها، وألفت سها على كاهل الرجل

#### وتكون شبهادتها .. هي الأصل ا

وفي مجال التوارث جعلت شريعة الإسلام نصيب المرأة مصف نصيب الرجل . قال تعالى : ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين ، فإن كن نساء قوق اثنتين علهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة علها النصف . . و النساء - ١١ ع دكر المفسرون في سبب نرول هذه الآية روايات مها : ما أحرجه الإمام المحارى في صحيحه عن حابر من عدالله قال عادتي رسول الله عليه وسلم . من مرض نرل بي . فوحدي لا أعقل شيئا ، فدعا بماه فتوضأ منه ثم رش على منه فافقت فقلب يا رسول الله ، ما تأمري أن أصمع في مالى ؟ فنزلت هذه الآية .

وأحرح أبو داود والترمذي عن جابر -أيصا - قال حدت امرأة سعد بن الربيع باستيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإن عمهي أحد مالها فلم بترك لها شبئا ـ لأن الساء قبل ترون هذه الآية لم يكن لهن نصيب من الميراث ، ولا تنكحان إلا ولها مال فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويقضى الله في ذلك ، فترلت هذه الآية .

فعث رسول الله ـ صبى الله عليه وسلم ـ إلى عمهم فقال له أعط ابنى سعد
 الثلثين ، ولأمهم الثمن ، وما نقى فهو لك .

والمعنى يعهد الله تعالى إليكم ويأمركم .. يها المؤمنون ـ أمرا مؤكدا ، فى شأن ميراث أولادكم من بعد موتكم ، أن يكون نصيب الذكر منهم ، صعف نصيب الأنشى .

وقد حعل سحانه مصيب الدكر صعف مصيب لأنثى بعد أن كانت لا ترث شيئا قبل الإسلام ، لأن التكليمات المانية على المرأة ، تفل كثيرا عن التكليمات المالية على المرأة ، تفل كثيرا عن التكليمات المالية على الذكر ، إد الرحل مكنف بالنمقة على نفسه ، وعلى أولاده ، وعلى زوجته ، وعلى كل من يعوهم ، بيه المرأة "كها سبق أن بيا فصيبها من الميراث لها حاصة ، لا يشاركها هيه مشارك ، اللهم إلا عن سبيل التبرع والمساعدة لعبرها .

وبهدا يتبين مظهر من مطاهر تكريم الإسلام للمرأة ، ورعايته لأمرها .
وفي مجال الشهادة ، احترمت شريعة لإسلام شهادة المرأة في الشئون السوية الحاصة التي لا يعرفها إلا الساء ، واعتبرتها هي لأصل في رد الحقوق إلى أهلها . وفيها عدا دلك من الأمور التي تقبل شهادت فيها كلأموال ، جعلت شهادة المرأتين معادلة لشهادة رجل واحد ، ولا تكون الشهادة كامنة الأركان إلا إدا شارك فيها الرجال ،

قال تعالى في أطول آية في الفرآل ، وهي الآية التي تسمى بآية و الدَّيْن و و واستشهدوا شهيدين من رحالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء ، أن تصل احداهما فتدكر إحداهما الأحرى ١١٥ البقرة ٢٨٢ ، أي : اطلبوا - أيها المسلمون - شاهدين عدلين من الرجال ، ليشهدوا على ما يجرى بينكم من معاملات ، لأن هذا الإشهاد يعصى الديون توثيقا ، وتشيتا فإن لم يتيسر رحلان للشهادة ، فليشهد وحل وامرأتان ، ممن تشون مدينهم وحلقهم . .

وقد جعلما الرأتين بدن رجل واحد في الشهادة ، خشبة أن تنسى إحداهما ، فتدكر كل واحدة منهما الأخرى ، إد المرأة لقوة علطفتها ، وشدة الفعالها بالحوادث ، قد تتوهم شيئا م يحدث ، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة ، محبث بتداكر أن الحق فيها بينهما . فقوله سبحانه : د أن

تصل احداهما هـ أي تسبى احداهما . و متذكر إحداهما الأخرى ع بيان لمحكمة في أن المرأتين تقومات مقام الرحل الواحد في الشهادة

#### فضل درجة يقابل فضل واجب

ولى مجال المستولية عن الأسرة . حعلت شريعة الإسلام حق القوامة والرياسة للرجل لا للمرأة ، لأنه هو المكلف بالإنفاق ، وهو الأقوى على تحمل هذه المستولية . وهذه القوامة والرياسة للرحل في الأسرة ، تقوم على الموتة والرحمة ، لا على الإستبداد والقسوة . .

وقد قرر القرآن هذه القوامة والرياسة للرحل في آيات مها قوله تعالى و ولهن مثل الدى عليهى بالمعروف ولدرجال عليهى درحة والله عرير حكيم اللهوة : ٢٣٨ ، أي . وللمساء على الرجال ، مثل ما لدرجان على المساء ، فليؤد كل واحد مهما ما يجب عبيه بحو الآحر بالمعروف والمرد بالماثلة \_ كما أو الخدسي . والمراثلة في الوجوب لا في جسس الفعل ، فلا يجب عليه إذا تنابه ، أو أعدت طعامه ، أن يمعل لها مثل ذلك ، ولكن يقابله عا يليق مرجال، ي .

أى : أن الحقوق والواجمات سبها متبادلة ، وأنها متهاثلان في أن كل واحد منها عليه أن يؤدى بحو صاحبه ما بجب عليه ، حسبها تقره الطباع السليمة ، وتوجه شريعة الله تعالى ولكيلا بعهم أحد أن المراد بالمثلية المساوة من كل الوجوه ، قال تعالى : و وللرحال عليهن درجة 4 .

والدرحة فى الأصل ، ما يرتقى عليه من سلم ونحوه و المرادم اها المرية والريادة أى . وللساء على الرحال من الحقوق ، مثل ما للرجال عليهن ، إلا أن للرجال على الساء مرية وريادة فى الحق ، نسبب حمايتهم لهن ، وقيامهم شئوس ونفقتهن وعبرذلك من واجبات ومسئوليات

قال يعص العيم]. ﴿ وَإِذَا كَانَتُ الْأَسْرَةُ لَا تُتَكُونَ إِلَا مِنَ إِرْدُواجِ هَذِينَ العيصرين ـ الرجل والمرأه ـ فلابد من أن يشرف على تهديب لأسرة ، ويفوم على برية باشئتها ، وبوريع الحقوق والواحبات فيها أحد العيصرين وقد نظر لإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة ، فوحد أن الرحل أمنك لرمام نفسه ، وأقدر عنى ضبط حسه ، ووحده الذي أقام البيت بماله ، وأن الهياره حراب عليه ، فحمل له الرياسه .

هده هى لدرجة التي حعلها الإسلام للرحل ، وهى درحة تجعل له حموفا ، وتجعل عليه واحباب أكثر ، فهى موائمة كل المواءمة لصدر الآية ، فإدا كال للرحل فصل درحة ، فعليه فضل واحب .

وقال سبحانه و الرحال قوامون على النساء بما فصل الله بعصهم على نعص ويما أنفقو من أموالهم ، فالصالحات قائنات حافظات للعيب عا حفظ الله ، والملاق تحافون بشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المصاجع ، واصربوهن ، فإن أطعبكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليا كبيرا ، وسورة النساء . الأبة ٢٤ ، قبل القرطبي وبرلت هذه الآية في سعد بن الربيع ، بشؤت عليه امرأته حبيبة بنت ريد بن حارجة ، فنظمها ، فقال أبوها ايا رسول الله روحته كريمتي فلطمها افقال رسول الله وحته كريمتي فلطمها افقال رسول الله الموجها ، فقال أبوها الله والسلام وارجعوا فانصرف مع أبيها لتقتص من روجها ، فقال - عليه الصلاة والسلام - وأبرل الله هذه الآية القولة تعالى : وقوامون ، جمع قوام على وزن فعال ، الممالغة ، من القيام على الشيء وحفظه

يقال: قام فلان على الشيء، وهو قائم عليه، وقوام عليه، إذا كان يرعاه ويجهطه ويتولاه ويعال فلان قيم المرأه وقوامها، لندى يقوم بأمره، ويهتم بحفظها وإصلاحها ورعاية شئومها.

أى : الرجال يقومون على شئون الساء بالحفظ والرعاية ، والنعقة والتأديب ، وغير ذلك مما تقتضيه مصلحتهى ثم ذكر سبحانه سبين لمذه القوامة

أولحيا وهبى، وقد يه سبحانه يفونه ته يما فصل الله بعضهم على بعض الله بعضهم على بعض الله أي : أن حكمة الله اقتصت أن يكون لرجال قوامين على الساء، سبب ما فصل الله به الرحال على الساء، من قوة في الحسم، ومن ريادة في العلم، ومن قدرة على تحمل أعباء لحياة وتكاليفه، وما يستتبع دلك من دفاع عنهن إدا ما تعرصن للأخطر.

والمراد بالتفصيل هما تقصيل احس على الجس ، لا تفصيل الأحاد على الأحاد ، فقد يوجد من النساء من هي أقوى عقلا وأكثر معرفة من بعض الرحال ، وقال سيحابه ، و بما فصل الله بعصهم عنى بعض » ولم يقل - مثلا - بما فصلهم الله عليهن ، للإشعار بأن الرجال من النساء والنساء من الرحال ، كه قال سنحانه في آية أحرى و بعضكم من بعض » وللإشارة إلى أن هذا التفصيل هو لصائح الفريقين ، فعلى كل فريق منهم ، أن يتفرغ الأداء المهمة التي كنفه الله تعالى بها ، بإنفلاص وطاعة وشحة ، حتى يسعد المريقان

وأما السبب لثاني فهو كسبي ، وقد بينه سبحانه بقوله ( وبما أنفقوا من أمواهم ) أي أن الله تعالى جعل الرحال قوامين عبى السناء ، بسبب ما فضل به الرجال على السناء من علم وقدرة ، ويسبب ما أثرم به الرجال من إثماق على السناء ، ومن تقديم المهور لهن عند الرواح ، ومن القيام برعايتهن وصيانتهن

#### الدواء .. الأخيس

ثم شرع سنحانه في تفصيل أحوال النساء ، وفي بيان كيفية القيام عنيهن محسب احتلاف أحوالهن ، فقسمهن إلى قسمين ، فقال في شأن القسم الأول و فالصالحات قائنات حافظات للغيب بما حفظ الله و .

أى : فالساء الصاحات من صماتهن أنهن و قانتات ؛ أى ت مطيعات الله تعالى ولأرواجهن عن طب نفس واطعشان قبب ، ومن صماتهن كذلك ، أنهن بحفظن في عيبة أرواجهن ما يجب حفظه من عقاف ومال وغير ذلك مما تقتصيه الحية الزوجية ، بسبب حفظ الله لهن ، وتوفيقهن للعمل الصالح هذا هو لفسم الأول من النساء ، أما الفسم النابي منهن ، فقد قال سبحانه في حقه و واللاني تحافون بشورهن ، فعطوهن ، واهجروهن في المصاجع ، واصريوهن عمل الروجية من طاعة الزوجة بروحها وقال بشؤت المرأة بشورا ، اد عصت واجهة وامتعث عليه ،

وأصل النشور مأحوذ من النشر، بمعنى الإرتفاع في وسط الأرص السهنة المسطة ، فشبهت المرأة المتعاليه على روجها بالمرتفع من الأرض والمعنى . هذا هم شأن الساء الصالحات القاسات الحافظات للعيب بسبب حفظ الله هن .

أم الساء اللاق تحاوب عصياس لكم ، وترفعها على مطاوعتكم ، ومعطوعات مالقول الذي يؤثر في القلب ، ويوجها محو الخير والقضيلة ، بأن تدكروهان بحسن عاقبة الطاعة للروح ، وسوء عاقبة النشوز والمعصبة ، ويأن تسوقوالهن من تعاليم الإسلام وآدره وتوجيهاته ، ما من شأمه أن يشفى الصدور ، ويهدى النقوس إلى الخير قال لم ينفع ممهى الوعط وهجروها واتركوهن صفردات في مكان النوم ، فإن دلك له أثره النصبي في بقوس اخرائر من الساء ، فإن لم ينفع معهى الوعظ و لهجر ، فاضربوهن ضربا عير شديد ولا مشين ، تحيث لا يكسر عطها ، ولا يشوه جارحة

أحرح الإمام مسلم في صحيحه عن حابر بن عبدالله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع ، واتقوا الله في البساء ، فإنهن غوال عبدكم - أي اسيرات عندكم - ولكم عليهن الإيوطش فرشكم أحد تكرهونه ، فإن فعلن فاصربوهن ضربا عير مدرح - أي غير شديد

وأحرح أبو داود في سننه عن معاوية بن حيده القشيري ، أبه قال : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عبيه ؟ قال الن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذ اكتسيت ، ولا تصرب الوجه ، ولا تقح ، ولا تهجر إلا في البيت ـ أي في مكان النوم ـ

وجمهور العلماء على أن من الواجب على الروح ، أن يسلك في معالحته لروحته تلك الأنواع الثلاثة على الترتيب بأن يبدأ بالوعط ، ثم بالهجر ، ثم بالضرب ، لأن الله تعالى قد أمر بدلك ، ولأبه تعالى قد رتب هذه العقوبات بتلك الطريقة الحكيمة التي تبدأ بالعقوبة الخفيفة ، ثم تتدرح إلى العقوبة الشديدة ، ثم الأكثر شدة

ثم بين سبحانه ما يجب على الرجال بحو السناء إذا ما أطعنهم وتركن المشورّ والعصيان فقال: ﴿ وَإِنْ أَطْعَنْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَنِيهِنَ سَبِيلًا ﴾ إن الله كان عليا كبرا ﴾ .

أى . فإن رجعن عن المعصية إلى الطاعة ، والقدن لما أوحب الله عليهن نحوكم . أيها الرحال . فاحدروا التعدى عليهن بأى نوع من أنواع التعدى والطلم ، لأن قدرة الله تعالى عليكم ، عظم من قدرتكم على أرواحكن ، وسيعاقبكم بالعقوبة الرادعة إذا ما تجاوزتم حدود الحق معهن فأنت ترى أن لأية الكريمة قد بيبت مواحل المأديب والبهديب بياما حكيها جامعا. فالنساء أمام قوامة الرجال عليهن ، منهن الصاحات القائمات العقيقات ، ومنهل المترفعات المتعاليات العاصيات لأروحهن ومعالحة هؤلاء بكون بالنصح أولا ، فإد لم ينفع كان الهجر ، فإذ لم ينفع كان الصرب الذي لا يكسر عطها ولا يشوه وحها ، وهو أي \_ الصرب الذوء الأخير الذي لا يلجأ إليه بلا عند الصرورة .

هذه أمثلة لأمور فرقت شريعة الإسلام فيها بين لرحال والنساء ، لأن العدالة والحكمة والمصلحة تقتضي ذلك ، فسبحانه هذه شريعته ، وتلك حكمته





# في ضوء السنة النبوية

- 🗆 قبل .. الاسسلام 🕾
- 🗆 الأسرة .. دعامة للجنمع ..
- 🗆 الزواج بين التحليل .. والتحريم
- 🗆 البيت الزوجي.. له أسسرار!!
- دروس.. من حياة أمهات المؤمنين

يكت هذا الفصل د. أحمد عمر ها نشم



## 

لم تكل للمرأة مكانة تذكر قبل الإسلام ، بل كانت كها مهملا ، لا يبطر إليها إلا لتدبير عمل منزلي أو لدوام السبل البشرى ، بل كانت عند بعص الطوائف في مرتبة الحادم ، بل إن البعض نظر إليها كالسنعة تناع وتشترى وماكانت بعض الطوائف تورث المرأة ولا إدا لم يكل الأبيها ذرية من البين ، وكانوا قبل الإسلام ، وعبد الرومال يعتبرون المرأة مناعا علكه الرجل ، وسنعة له الحق في التصرف فيها كها بريد ، ويملك من أمرها كل شيء ، حتى حق الحياة التصرف فيها كها بريد ، ويملك من أمرها كل شيء ، حتى حق الحياة وكانت بعض قبائل العرب تعتبر ميلاد الست ، حالما للحرب والحرى والحرى والعار .

وكان ولى المرأة فى الحاهلية يأخذ مهرها ولا يعطيها منه شيئا وما إن جاء الإسلام ، وأشرقت تعاليمه العادلة السمحة ، على يدى سى الرحمة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا وجاء بكتاب سين هو القصل ليس مالهرل .

فأتى على هذه العادات الباطلة ، والصلالات اجاهلة من القواعد ، وهدم التقاليد الطالم ، فعمى على أولئك الدين يجرنون بميلاد المرأة أو يجاولون وأدها وقتلها وهي حية ، وساهم عن دلك قال الله تعالى • وإدا يُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كطيم يتوارى من القوم من سوء ما يُشر به أيمسكه

على هون أم يدسّه في التراب ألا ساء ما يحكمون ، وقال جل شأنه . د وإدا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » .

ولقد جاء الإسلام فأعطى الرأة حقها في الحياة وجمل العدوان عليها عدوما على بهس بغير حق فحرم وأدها أو قتبه كها حرم المتهان كرامتها، وجَعَلَها إسمانا فاعلا في المحتمع ها كرامتها ومكانتها، وها أهميتها ورسالتها في الحياة أعطى الإسلام المرأة حقها في الحياة وحقها في المبراث وفي المهر وفي المفقة وفي المسكن والمطعم وأعطاها سائر الحقوق كحق لتعلم، وحق النملك وحق البيع والشراء والعمل بضوابط تحفظ لها كرامتها وعقافها دون امتهان أو شطط وفي رحاب الإسلام عاشت المرأة حياة كريمة محترمة فهي الأم والروحة والبنت والأحت ، والعمة والحالة والجدة.

وقد فصلت السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام حقوق المرأة وواجباتها ، حيث قال عليه الصلاة والسلام . ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حق ، فحقكم عليهن ألا يوطش فُرشكم س تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، الا وحقهن عليكم أن تحسوا إليهن في كسوتهم وطعامهن » .

وعن معاوية بن حيّدةً ـ رضى الله عنه قال : قلت : با رسول الله وما حقًّ زوجة أحدما عليه ؟ قال : أن تطعمها ! إذا طعمّت وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تصرب الوجه ، ولاتُقبّح ولا تهجر إلا في البيت »

وقررت السنة السوية حق المرأة في التعلم مل جعل التعلم فريضة فقال صدوات الله وسلامه عليه (طلب العلم فريضة على كل مسلم »، والمراد بالمسلم : الرحل والمرأة ؛ ولذا كانت أمهات المؤمنين مرجعا في العلم وآيات الله والحكمة .

ونقول السيد، عائشة رضى الله عنها : ﴿ بَعَمِ السَّاءِ نَسَاءِ الأَبْصَارِ لَمْ يَبَعَهِنَ الحِياءِ أَنْ يَتَفَقَهِنَ فِي الدَّيْنِ ﴾ .

وقد وضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل النفقة ، ما ينعقه الإنسان على أهله ، زوجه وأسائه . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في ربيل الله ، ودينار أنفقته في ربيل الله ، ودينار أنفقته في ربيل الله ، أعظمها أجرا الله أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الله النفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الله النفقته على أهلك ،

وعن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
الكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وحياركم خياركم لنسائهم ؛ وإدا كان الإسلام قد شرع للمرأة هذه الحقوق ، وأعطاها مكانة عظيمة ، فإنه أمر الزوجة مطاعة زوجها .

ومن الوصايا الحكيمة مدمرأة ، وصية أمامة بنت الحارث التي وصت بها ابنتها في ليلة عرسها حيث قالت ١٠ و أي ننية ؛ إنه لوا منتعت المرأه بعني أبويها وشدة حاجتها إليها لكنت أغيى الدس عن الروج ولكن للرجال حلق النساء ، كها لهن خنق الرجال و .

وأى بنية و إبك قد فارقت الحواء الذي منه درحت إلى وكر لم تعرفيه ، وقريس لم تأصيح بملكه عليك ملكا \_ بكسر اللام \_ فكون له أمة يكى لك عدما ، واحفظى عنى خلالا عشرا تكن بك دركا وذكرا .

 وفام الأولى والثانية ع فالمعاشرة له بالقناعة وحس السمع والطاعة فإن الفناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب

وأما الثالثة والرابعة ، فلا تقع عيناه منك على قبيح ، ولا يشم أنفه منك
 إلا طيب الربح ، واعلمي أي بنية أن أناء أطيب الطيب المفود ، وأن لكحل
 أحسن لحسن الموجود .

وأما الخامسة والسادسة » . فالتمهد بوقت طعامه ، وأهدوء عبد منامه ، فإن حراراة الجوع منهية ، وتنعيص النومة معصبة .

وأما السابعة والشمية : . فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله ، فإن الاحتفاظ بالمان من حسن التقدير ، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التعبير .

وأما التاسعة والعاشرة ، فلا تعشى له سرا ، ولا تعصى له أمرا ، فهنا إلى أمشيت سرّه لم تأمى غدره ، ورن عصيت أمره أوعرب صدره ، وتقى المرح لديه إلى كان تُرحا ، والإكتئاب عده إد كان فرحا ، فإن الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير

و وأعدمي أنك لن تصلى إلى دلك منه حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على الضاك ، فيها الحبّنت وكرهت ا

#### والعلم .. من الحقوق الأساسية

لقد أعطى لم الله علم علما أله حقوقًا كثيرة بعد أن كانت مهصومة الحق في المحاهلية الفد ملحمها الإسلام حقها في المبراث وحقها في التملك وحقها في الصداق وجعل ما أهلتها في التعاقد وفي إحراء العقود من بيع أو شرء أو رهن أو هنة أو وصية . . كما سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في شئون المسئولية والحراء والثوات والعقاب بمعنى أن المرأة التي تعمل صالح وهي مؤمة الها مراؤها في الدب وفي الأحرة كما قال الله حن شأنه من عمل صالحة و دكر أو أشى وهو مؤمن فلمحييته حياة طيبة ولمجريتهم أحرهم بأحس ما كانوا يعملون ها

ويقول سنحانه , وللرجال نصيب تما اكتسوا وللساء نصيب مما اكتسن ، وسوى الإسلام نينهم في الحدود وفي سائر أنواع الحراء والعقوبات ففي حد الربا وتطبيقه عنى الرحال والنساء يقول الله تعالى . والرابية ولرابي فاحلدوا كل واحد منهما مائة حددة ، وفي حد السرقة , يأمر الإسلام بتطبيق قطع اليد بنسارق رجلا كان أو مرأة ، و وتسارق والسنرقة فاقطعوا أيديهما حراء بما كسنا نكالا من الله » .

وكها سوى الإسلام بين الرحل والمرأة في ذلك فيه أعطى المرأة حق التعلم والثقافة وأباح ها أن تتعلم لعلم والأدب بل إنه يوجب عليها ما ينصل بأمور الدين لتقف على معرفة الأحكام ولتحسن القيام بالعبادات وسائر الوظائف في هذه الحياة وقد جاء في الحديث و طلب العلم عريضة على كل مسلم و وكلمة مسدم تشمل الرجل والمرأة كي يقول العلماء ويقول أبو قلابه وأو وكلمة مسدم تشمل الرجل والمرأة كي يقول العلماء ويقول أبو قلابه وأبي رجل أعظم أحر من رحل بنفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغيهم وفي هذا ما يشير إلى أهمية أعداد الأساء بما ينفعهم دكورا كابوا أم إباثا ولم يفرق الإسلام فيها منحه من حق و لتعلم وللمرة المسلمة بين أن تكون حرة أو أمة مل أن توجيهات الإسلام فيها يتصل بشأن الأمة كانت أكيدة . عن أبي بردة قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ و ايما رجل كانت عنده وليلة عارية أي جارية \_ فعلمها فأحسن تعليمها وأدب فأحسن تأديبها . ثم أعتقها وتزوجها فله أجران و .

وبهذا رغب الإسلام في تعليم المرأة وحث عليه ووصح ماله من أثرٍ هام ومثوبة كريمة .

وأن العلم من الحموق الأساسية التي لا على للحياة عنها بحال من الأحوال فإن شنون المجتمعات الإنسانية لا تبهض على المأكل والمشرب والملس والمسكن فحسب ، عنك حقوق مادية ، أن تلك الحقوق المعنوية والروحية . فلها أهميتها في تسيير الحياة وتنظيم تلك الحقوق المادية الأحرى ولا يتأتّل دلك إلا بتظيم القلب والروح وتهديب العقل وتعليمه ولقد طبق رسول الله عليه وسلم مدأ تعليم المرأة وتثقيفها بما كان بصنعه مع المسليات من تحصيص يوم لهن نجلس لهن فيه ومن تعليم أمهات المؤمنين

روى البلاذرى في و عترح البلدان و أن الشفاء العدوية وهي سيدة من عدى رهط عمر بن الخطاب كانت كائبة في الجاهلية وكانت تعلم الفنيات وأن حفصة بنت عمر أخدت عها القراءة والكتابة قيل رواجها بالرسول عبيه الصلاة والسلام ولم تروجها عليه الصلاة والسلام طلب إلى الشعاء العدوية أن تتابع تثنيمها ، وأن تعلمه تحسين الخط وتزييه كها علمتها أصول الكتابة . والعديد من الشواهد بدل على تعلم الساء وطهورها في علوم لفرآل والحديث والفقه و للغة مند عصر بني أمية

وذكر اس خلكان أن السيدة نفيسه ننت الحسن الأنورين زيد الأيلج بن الحسن بن على بن أبي طالب كان ها عصر مجلس علم حضره الإمام الشاهعي نفسه ، وصمع عليها فيه احديث

وروى ابن المقرى في كتابه و نفح بطيب ، أنه كان لابن المطرف اللغوى جرية أخدت عن مولاها للحو واللغة ، ولكنها فاقته في دلك ويرعت عن الأحص في العروص حتى سميت وبالعروضية ، وأنها كانت تحفظ عن طهر قلب كتاب و الكامل ، للمبرد و الأمالي ، لابن على القالي

وإدا تقرر في الإسلام للمرأة هذ الحق فإنه ينبعي أن ينظر إلى قضية تعليم المرأة نظرة عادلة ومثمرة بحيث لا يطعى تعلمها وحقها فيه وما أتاحه الإسلام له لا يطعى هذا على دررها كروجة وعلى دورها كأم فهذا هو دورها الأصيل وبين الأمومه والروحية تكون رسالة المرأة في الحياة وما تعليمها الذي منحه الإسلام ها كحق إلا مكملا وهاديا لدورها ورسالتها.

ومن ماحية أحرى لا يكون قبام واجب على حساب آخر من واجبات الأمومة والروحية .

وهكدا كان لنساء في صدر الإسلام فهده أسياء ست أبي بكر الصديق تقول «كنت أحدم الزبير «روجها» خدمة البيت كله وكنت أسوس فرسه وأعلمه واحتش به وكنت أحرر لدلو وأسفى الماء وأحمل النوى على رأسي من أرص له عبى ثلثى قرسخ ١ .

وفى الحديث . ٤ . والرأة راعية فى بيت زوحها وهى مسئولة على رعيتها ه وإدا كال الإسلام قد منح المرأة تلك الحقوق السابقة فإنه قد أكد واجمها كروحة وواجمها كأم وسائر ما يجب أن تقوم به من تربية أبنائها كما ينتعى أن نسه بن حكمة الإسلام العالية في التفريق بين المرأة والرجل في بعض الأمور والحقوق وأن ذلك من صميم العدالة الإهية انساقا مع طبيعة كل من الحنسين وخصائصه وتكوينه ودوره في الحياة وذلك كحقه في لميراث على النصف من تصيب الرجل وعبر ذلك مما قررته الشريعة الإسلامية

#### نمسوذج .. من جهادها

لقد قامت المرأة المسلمة في مبادين الجهاد بما شرعه الإسلام لها من القيام بعص الأعيال الهامة التي لا تقل أثرا عن نتيجة القتال في سبيل الله . كانت المرأة المسلمة تسقى الماء وتداوى الحرحى وتناول السهام وتثير الحمية

وتقوم بخدمة الجرحي وتمريضهم .

وهذا غودح من غادج جهاده يقول أنس بن مالك لما كان يوم أحد ابهرم ناس من الناس عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبو طلحة بين يدى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبو طلحة بين يدى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ مجوّب عبيه و أي يقيه سلاح الكمار و بما معه من ترس محجفة و وهي الترس و وكان أبو طلحة رجلا راميا شليد النزع وكُسر بومثد قوسين أو ثلاثا \_ قال فكان الرحل بمر معه الحميه من البيل وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام فيقول إنترها لأبي طلحة قال : ويشرف بيي الله \_ صلى الله عليه وسلم يبطر إلى القوم فيقول أبو طلحة . يا بيي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف عليه وسلم من سهام القوم نحرى درن محرك

قال · لقد رأيت عائشة منت أبي بكر وأم سليم وانهما لمشمرتان . تقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفراههم ، ثم ترجعان فتملأمها ثم تجيئان تفرعانه في أفواه القوم ، ولقد وقع السيف من يدى أبي طمحة مما مرتبين واما ثلاثة

من النعاس ،

فلم يجرم الإسلام النساء من كرامة الجهاد ومثوبته ولم يمنعهن أن يشاركن بسقى الماء ومداواة الجرحي .

وهماك حهاد بالمال لإعداد العدة وتجهيز الجيوش وهمنك حهاد باللسال لإثارة الحمية ودفع الشمه ورد الإشاعات والدعوة إلى الحهاد وهده الأمواع يؤدى كل من الرجل والمرأة فيها الرسالة اللائفة بحاله ويقوم حيالها بما يمكمه من عمل.

أما اخهاد بالسلاح والاشتراك في ضرب لعدو في الميدان فهذا لا يتفتي مع طبيعة المرأة وتكوينها ولدا لم يقرضه الإسلام عليه .

ولئن شاركت بعض النساء في الجهاد فهذا تطوع منهن وليس مفروضًا كما هو

الحال بالنسبة لعرجال حيث فرض عليهم.

أما ما يمكن للمرأة أن تقوم مه في الجهاد فهو إحياء الحمية والقيام بالتمريض وسقى الماء وكثير من المهام التي يجتاح إليها احيش فتوفر على الجيش قيام معض الرجال بهد العمل ليؤدي الرحال مهمة القتال على أكمل وجه.

وواصح أن هذا الاشتراك من المرأة حيث يكون الأمر في حاجة إليها وبشرط عدم الإحتلاط والعتنه.



## ﴿ الأسرة دعامة المجتمع ۞ ﴿ ﴾

إن إقامة المجتمع الفاصل القوى . لا تكون من السطح الخارجي دون رساء دعائم الساء وإقامة الأساس الذي يُسى عليه المجتمع

والأسرة هي دعامة المجتمع وهي الخلية الأولى الحية التي يتكون منها أفراد. وتتلاقى فيها حلاياه ، والأسرة العائمه على أسس سليمة الصادرة من فيم فاصلة القائمة برصالتها حير فيام .

هى تلك الأسرة التي يرى الأب فيها أنه راعى البيت والقائم على أموه فيه .
وترى الأم أنها مسئولة عن إدارة شئون البيت والأبناء ، وعن عرس الفهائل الحميدة فى نفوس أننائها وتربيتهم لتربية السليمة وتشئتهم البشأة المستقيمة ويرى لأنناء فيها ما يسخى عليهم من القيام بواحباتهم والنهوس بالحياة سيرا على المحادة وطموحا للمستقن الراهر والحياة السعيدة المقبلة عليهم وهم فى أمن نفسى ، واستقرار أسرى وهذى من الإسلام يؤمنون به ويسعدون بنعائيمه بنا حين من خلايا المحتمع مكونة بهذه المثانة وأن وحداته هى تلك الأسرة ومثيلاتها من الأسر . وهكدا ، قهو بلاشك عبمع فاصل قوى له كرامته ومعانة .

ولما كان للأسرة ـ فى الإسلام ـ هذه الأهمية ، وكانت البطرة الحقيقية إليها على أمها أساس المحتمع فقد عبى الإسلام عناية حاصة بشئون الأسرة وبكل ما يتعلق بها من مندى، تنهص على هداها كها عبى بما يتصل بها من حقوق وواحبات ، وبمالها وما عليها

وص المعلوم أن السنة السوية الشريفة على صاحبها أفصل الصلاة والسلام ميسه منفران الكريم ومفصلة لمحمله وموضحه مبهمه وأن ما أجمله القرآن فصلته السنة من أحكام العبادات وعيرها فقد دكرت في الفرآن الكريم على طريق الإجال ، فوضَّحَها وفصلها رسون الله صنوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله أم بيها يتصل شأن الأسرة وما يتعلق بها من حقوق وواجبات وما يتصل بها من أحكام فقد ذكرها الله سنحانه وتعالى مصلة في القرآن الكريم ، • الأولى التي يبدأ فيها المتكير في لروح قال الله تعالى : «ولا ح

عليكم فيها عرصتم به من حطبة الساء أو أكنتم في أنفسكم عدم الله الكم سنذكروس ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وأعلموا أن الله غفور حليم .

فعى الإسلام متوصيح كل ذلك في القرآن من أول لحظة تكوين الزورح وإنشائه إلى أن يتمرق كل منها بالموت أو بالطلاق وما يتصل بكل الأحوال من أحكام ، ولسل كثير ما وضحته السنة وبيئته بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم مل تفصيل أحكام الأسرة . وكان هذا مل حكمة الله سلحانه وتعالى عدية بشأن الأسرة الأهميتها في الحياة ولأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء المجتمع وحتي الأسرة الحكامها بعد ذلك عرصة للأهمواء والانحراف بها يَمَةً أو يُشرَة ومحاولة النقصير في حق من الحقوق أو الإهمال في واجب مل الواجات .

يقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وإن كانت عدية الإسلام بالعدادات جعلت أحكامها عملية يتولى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ تفصيلها لتربى النفوس عليها بالدرية والتهذيب لا بمجرد التلقين ، فعناية الإسلام بالاسرة كست بالنص الكامل على نظامها ، لكيلا بنصرف الناس بأهوائهم عنها ولكيلا يكروا تطبيقها ويجعلوا لعقولهم سبيلا للتحكم في أحوالها ونظامها ولأنها متصلة بالرضا والعضب بين الروجين والأقارب فكن لابد من ميران مقرر ثابت يحكم الأهواء ويصم الأمور في مواضعها ه . وهكذا تتصح لنا عناية الإسلام بحقوق الأسرة وواجبائها وبكل مالها وما عليها .

#### لها طابعها الخاص وشخصيتها المستقلة

وللأسرة المسلمة طابعها الخاص الدى تتميز به عن غيرها ولها سلوكها الدى يبيىء عن تمسكها مدينها وتطبيعها لأوامره وسيرها على هداه.

وتنضح ملامح شخصيها المستقلة من سلوكها ومن آدابها وأحلاقها الى تتحلق بها ، فهى متجملة بالعفة والوقار والحشمة والخلق ومستقيمة عنى طريق العقيدة الصحيحة لتى تؤمن بها ، وهى بشحصيتها المتميزة لا تحيا تابعة لعيرها ولا ظلا لسواه من الأسر الأخرى شرقية كانت أو عربية إنها لا تقلد عيرها تقليدا أعمى ولكها تهج نهج الحق في سائها وفي سلوكها

ومن آداب الأسرة المسلمة لمها تربى أفرادها تربية إسلامية صحيحة وتعمل الأسرة ـ أبًا وأد ـ جاهدين مع الأساء على إقامة شعائر الإسلام وتطبيق آدابه وأحلاقه ، متعودين جميعا على فعل الحير ولتسابق إلى صبائع المعروف . ويقوم الأباء في الأسر المسلمة بتربية الأبناء تربية سليمة معيلة عن الكذب والحيانة معيدة عن التقاليد الوائدة لتى تشافى مع متهج الدين وآدابه ، وأخلاقه

وإدا كان على الوالدين بالسمة للأمناء تلك الحقوق التي تتمثل في حسن تربيتهم وتشتتهم وحسن مراعاتهم ، وتوفير كل أساب الراحة والتكوين لهم ، فإن على الأساء حقوقا كذلك بالسمة للوالدين وهذه الحقوق تتمثل في البرجها والإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعانياته مسحانه إلى الوالدين بعد الأمر بعادته سبحانه إذ يقول واعدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا على الوالدين المالية والمساناة المناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والوالدين المناسلة والمناسلة والمناسل

وللأسرة علاقات كثيرة معيرها من الأسر الأحرى ، وأولى هذه العلاقات علاقه أسرتى الروجين فعيس الزواح علاقة رجل بامرأة فحسب ، ولكه إلى جوار ذلك علاقة وثيعة بين الأسرنين وقد أعطى الإسلام ولى المرأة حقوفه المشروعه حفاظ على الأسرة

فها قرره الإسلام من الولاية المستقيمة الجادّة والإشراف على المرأة وتوجيهها واحتيار الحياة الفاصلة لها كل هذا يتمثل في الرعاية الحكيمة الرحيمة التي تتحقق مها مصلحة المرأة ومصلحة الأسرة

وقال الحافظ ابن كثير عند الكلام على قول الله سبحانه وتعالى ، الرجال قوامون على الساء، قال يعنى أمراء عليهن أى تطيعه فيها أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون حسنة وطاعته أن تكون محسنة لأهنه حافظة لماله وكذا قال مقاتل والسّدى والضحاك .

ومن هنا تتضح لما مظرة السلف العميقة في علاقة الأسرتين أن على المرأة أن تكون محسنة لأهل زوجها حتى تظل رابطة المصاهرة منية صافية تشرق بالود ولحب والتعاون وهذا أمر له أهميته الكبيرة وله صداه على علاقة الروح بامرأته ، وبحدى هذه الرابطة من الروجة أو من الأسرة الصعيرة تقوى ربطة الأسرتين بينهم جميعا . ولا تقتصر علاقة الأسرة بغيرها على الأسرة التى ترتبط به برباط الزواج والمصاهرة وإنما همك علاقات أخرى شرعها الإسلام وأحاطها بسياح مبيع مس تعاليمه المحكمة السديدة فهمك علاقة الأسرة للجبرانها وهي علاقة يبيحها الإسلام في الحدود المشروعة ولقد دعا الإسلام النساء المسمات إلى قبول ما يقدم إليهل مهي كان قليلا وحث عبى التهدى فقال صلى الله عليه وسلم ويا ساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسل شاة 1 . ومعماه عظم قليل اللحم وهدا فيه ريادة تأكيد على الروبط الأسرية بيل الأسرتيل

وقد روی عن رسول الله ـ صبی الله علیه وسدم ـ أن رجلا قال له یا رسول الله : أن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصیامها وصدقتها ، غیر أنها تؤدی جیرانها فقال : حبی فی النار

ثم قال , یا رسول الله فلانه تذکر من قلة صلاتها وصیامها وأنها نتصدق بالأثوار من الأقط ـ أي قطع ، لجس ـ ولا يؤدي جيراب ؟ قال على في الحية

#### الأسبرة تتسلع.. وتعتلد

استهدف الإسلام لساء الأسرة قُوَّة وإتساعاً لأنها المحمم الصغير بل الأمة الصعيرة فها كان المجتمع إلا مجموعة من الأسر ، وم كانت الأمة إلا مجموعة من المجتمعات فالعناية بالأسرة عباية بالمجتمع وعباية بالأمة بأسرها إذ أن الأسرة هي اللبنة الأولى والأساس الأصين في بناء الأفراد والحياعات والأمم والشعوب وفي انساع الأسرة تقوية لها ، ودعم للمجتمع والأمة فهي بمثابة الرافد القوى للحياة الإنسانية .

ونقوى الأسرة ويشتد أررها يتقويه روابطها وثبات أصوها وكديا إتسعت الأسرة وكثر أعصاؤها كانت أكثر قوة ، وأعطم بمعا وإدا ألقينا بطرة إلى ما شرعه الإسلام من وسائل تكوين الأسرة لرأينا إنه يدعو إلى اتساعها و بتشارها وريادة أعدادها عن طريق السبب والمصاهرة .

قال الله تعالى : و وهو الذي حلق من الماء بشرا فجعله بسيا وصهرا ركان ربك قديرا » .

ومن المحرمات التي ذكرها الله معالى . يتصح سبب قوى من أسباب اتساع الأسرة ، هذا بالاصافة إلى ما تشتمل عليه مقاصد المحريم من حكم أحرى كالوقاية من الشحناء والخصومات لأصحاب القرابة الفريبة حدا ، فصنتهم بالأسرة موحودة وهم ليسوا في حاحة إلى ربط بينها

نعم قد لا تكون لقرابة قربة جدا أو قد توشك عن الاعتراق فيتحقق بالزواج سبب فرب ومودة كأباء العم وأبناء الخال أم من كابوا أفرب منهم فصلتهم قوية ولهذا ولعيره من الأسباب الأحرى كابت المحرمات المذكورة في قول الله تعالى وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعاتكم وحالاتكم وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأحواتكم من الرضاعة وأمهات بسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نائكم اللاتي دخلتم بهن فيد لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم اللاتي من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عهورا رحيه ه

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله: «وتتحقق سعة الأسرة واستدادها ووثامها ينظامين من النظم التي شرعها لها الإسلام وهما نظام المحارم في الزواج ونظام الميراث ».

فالإسلام يجرم الزواج بالاقربين ولا يبيح من دوى القرابة إلا من أوشكوا أن يكونوا غربء فالرواج يجمع منهم في الأسرة من أوشكوا أن يتفرنوا كأبناء العمومة والخؤولة .

ثم يقول: و والمقاصد من هذا التحريم متنوعة لا محصيها في هذا المقام أجلها وأجداها توسعة الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة والبعصاء وأن يتحقق بالرواح من أسباب الهودة والسبب ما لم يتحقق بالقرابة فيرجع إلى الأسرة من أرشك أن ينفصل عنها ويحرم الزواج الدوى القرابة الحميمة التي لا حاحة بها إلى توثيق النسب والمصاهرة ».

وتُأْكِيدًا لَمَطَلَب السَّاعِ الأَسْرَةِ وَكُثْرَةُ أَعَدَادَهُ وَرَبَّدَةً فَوَتِهَا رَغْبُ الْإِسَلَامِ فَى احتيار الولود الودود لأنها التي يمكن أن يحصل بها مقاصد الرواح ويمكن معرفة ذلك بالنسبة للبكر بجعرفة أقاربها .

وقد خطب رحل امرأة عقبها فقال لرسول الله \_ صبى الله عليه وسلم \_ إن حطب امرأة دات حسب وجمال وإنها لا تلد فنهاه رسول الله \_ صلى الله عليه وسدم \_ وقال ﴿ تروجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ع

وقد أنكر الإسلام أي تصرف فيه تصييق لإبعاد الأسرة كالعروف عن الرواح مثلا ، حتى ولو كان انصرافا للعاده لأن مثل هذا انتصرف يتباقي مع روح الحميدية السمحة ، ولأن في الرواج إعماق للمصل وتكثيرا للبسل وتحقيقا خكمة الله تعالى فيه

وعن أسن أن بقرا من أصحاب لبى - صبى الله عليه وسلم - سألوا أزواح اللبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السر فقال بعصهم الا أتروح الساء ، وقال بعصهم الا أنام على فراش ، فعمد الله وأثنى عليه فقال وما بال أتوام قالوا كذا وكذا لكي أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتروح الساء فمن رعب عن سبقى فليس منى ا .

ولقد عالم الإسلام كل ما يتصل تكوين الأسرة من طواهر إد على صوئها يهتدى الرحل الى اختيار شريكة حياته وربة بيته ، وبين الإسلام أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطيتها ولم يبح له أكثر من هذا ، وأما ما مجدث الآن في بعض المجتمعات ومن تهاون بعض الأسر في إباحة اختلاط لخطيب بخطيته والخلوة بها فحرام لأن المرأة محرمة عليه قبل العقد . وقد نبى رسول الله عيه الله عيه وسلم ـ عن المغلاة في المهور قال ـ صلى الله عنيه وسلم ـ وحير الساء أحسب وحوها ، وأرحصهن مهورا و والمعالاة في المهور بقول هدام يهصى عني رعبات الكثير من أهل العقة الراعبين في الرواح وهو في بهس الوقت دعوى باطنة ، الكنام من أهل العقة الراعبين في الرواح وهو في بهس الوقت دعوى باطنة ، مناصد على صياح قسط كبير من أحيار الشباب دون تحقيق سنة الإسلام تشدد المجتمع بالتصدع والإنهيار ولا مدر لها ألا تفاحر بعص الأسر في تكوين الأثاث وأغلى الرياش مباهاة وظهوراً وقد يدعو الأمر إلى أن تشتدين بعض الأسر في تكوين لفقرة وليس معني هذا أن الإسلام يدعو إلى مقص حق المرأة في الصداق أو تحريم كثرة المهر ؟ لا ، فإن الإسلام إلما يكره تلك المعالاة التي حادث عن الحادة .

أخرج عبدالرازق من طريق عبدالرحم السلمى قان عمر: لا تعالوا في مهور الساء فقالت امرأة: ليس دلك لك يا عمر، إن الله يقول: (وآتيم احداهن قبطارا) من دهب قال وكدلك هي قراءة (بن مسعود نقال عمر امرأة حاصمت عمر فحصمته).

وأحرحه لربير بن بكار من وحه آخر فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ ولقد دعا الإسلام إلى الرواح وحث عليه ورغب فيه كل من كان مستطيعا قدرا عليه ، وفي الزواح عصمة للشباب من الزلل والخطيئة ، ثم هو إلى جانب هذا فيه المودة والسكن والرحمه والسعادة والطمأنينه للأسرة والأمان والاستقرار للبيت الزوجي .

ولقد أرشد الله تعالى العاحرين عن مؤن البكاح إلى العفة ووعدهم بعد ذلك إن عموا أنفسهم أن يغيبهم من فضله ، لأن قضله أولى بأهل العمة الصالحين قال الله تعالى ، ووليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغيبهم الله من فصله »

وأما إدا لم يستطع الشاب الرواج وعجر عن مؤن الكاح فعليه بالصوم فهو أهم وسائل الاستعماف لأنه يكسر الشهوة ويكف عن انتهاك الحرمات ، وبالصيام يتعود الإنسان على الفصائل والبعد عن الردائل

وعلم تجدر الإشارة إليه أن القدرة على الرواح ومنونته أمر سبى . وهو فى الغالب الأعم ميسور ، وليس المراد به كثرة العرض والمال والعقار حتى لا يتدرع كثير من الشباب أو الأكثر من أهل الفتاة بالرغبة فى كثرة المال والثراء . ويبرأ الرسول ـ صبى الله عليه وسلم ـ عن كان مستطبعا للرواح قادرا على مؤنه ثم يعرف عه ويتخل عن سنة ربه وشرعه بفى الحليث ؛ فمن رعب عن منتى فليس منى ، ويقول صلوات الله وسلامه عليه فى شأن من كان موسرا مستطيعا للزواح ولم يتزوح : « من كان موسرا قلم يبكح قليس منه ، مستطيعا للزواح ولم يتزوح : « من كان موسرا قلم يبكح قليس منه ، وما دلك إلا لأن التارك للزواح تارك للعمل بكتاب الله ومنه رسوله ـ صلى الله عليه وسدم ـ إد ليس فى الإسلام ـ أبدا ـ ترك الرواح ولى الحديث ويعيى الإسلام بتربية المرأة وتعليمها وتهديها لتقوم برسالتها فى الجياة حير قبم ولتكون أمّا فاصلة تنشىء جيلا فاضلا ولا يترك الإسلام شأن المرأة دون أن ولتكون أمّا فاصلة تنشىء جيلا فاضلا ولا يترك الإسلام شأن المرأة دون أن

هائقة وأن الإسلام نظر إلى شأن الحواري بطرةً إنسابية حانية تُتسم بالعطف

والحيان والشِّمقة مقول رسول الله \_صيل الله عليه وسلم . • ثلاثة يؤتون أجرهم

مرتبين عبد أدّى حق الله وحق مواليه فذلك يؤني أحره مرتبن . ورجل كانت عبده

جارية وضيئة فأديها فأحسن أديها ثم أعتقها ثم نزوحها ينتعى مذلك وحه الله فدلك يؤتى أحره مرتبن ورجل من بالكتاب الأول ثم حاءه الكتاب الأحر فآس به فدلك يؤتى أجره مرتبن »



### ﴿ الزواج بين التحليل .. والتحريم ۞۞

وضح القرآن الكريم ، نظم العلاقات الروجية ، وبين الحلال والحرام ، حتى يكون الرماط الاسرى موثقا وأكيدا ومحترما ومصونا من كل دس وهوى ، نقيا من أية شائلة من الشوائب .

وبين الله تعالى بعض ما كان معمولاً به في الحاهلية فجاء الإسلام فقصى عليه وبقى مناح الأسرة من كل فساد و تحراف حتى تقوى أسس البيئة الأسرية من أول وهله قال الله تعالى و ولا تنكحوا ما بكح أباؤكم من الساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً .

والمقت في قوله . • إنه كان فاحشة ومقنا • البعص فهو أمر كبير في نقسه ، ويؤدى إلى مقت الابن أباه ، بعد أن بتزوج مامرأته فإن الغالب أن من تروج بامرأة بيغض من كان زوجها قبله . .

وكها قال الحافظ اس كثير ' ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكومهن روجات السبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو كالأب ، بن حقه أعظم من حتى الأباء بالاجماع ، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عديه .

ثم ذكر القرآن الكريم بعد دلك المحرمات من النسب. ومن الرضاع والمحرمات بالصهر وذلك في قول الله سبحانه وتعالى و حرمت عليكم أمهاتكم وساتكم واحواتكم وعهاتكم وجالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتي في اللاتي أرضعكم واخواتكم من الرصاعة وأمهات سائكم ورمائيكم اللاتي في حجوركم من سائكم اللاتي دخلتم بين فإن لم تكونوا دحلتم بين فلا حاح عليكم وحلائل أبنائكم الدين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأحتين إلا مافله عليكم وحلائل أبنائكم الدين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأحتين إلا مافله وفيها رواه ابن أبي حاتم - سمده - عن ابن عباس قال . و حرمت عليكم سعً وفيها رواه ابن أبي حاتم - سمده - عن ابن عباس قال . و حرمت عليكم سعً المائكم وينائكم وسعً حسم عليكم المهائكم وينائكم

واخواتكم . . . ، الآية

ومن أمواع المحرمات المشركات من عبدة الأوثان قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن حير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعمرة بإدبه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ه .

ومن أنواع المحرمات كدلك : البغايا · وهن اللاتى يجاهُر، بالفاحشة ويتكسس بها . قال الله تعالى . في تحريم هذا النوع : • الربى لا ينكح إلا رائية أو مشركة والرانية لا تتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين •

وأما بالنسبة لما أحله الله تعالى من النساء . فقد ذكره سنحاله بعد بيان المحرمات

ق قوله: ٤ وأحل لكم ما وراه ذلكم أن بيتعوا بأموالكم عصير غير مسامحين فها استمتعتم به مهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جماح عليكم فيها تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليها حكيها . ومن لم يستطع مكم طولا أن يبكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضهم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإدا أحصن فإن أتين بماحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت مكم وأن تصمروا خير لكم والله عقور رحيم » .

ونما أماحه الإسلام الرواج مالكتابيات وهذا من تسامح الإسلام الدي لا مئين له ولكن لمسلمة أفصل ، والمسلمة دات الدين والخنق أفصل من أية مسلمة لا خلق لها ولا دين ، وفي الحديث . • فاظهر مدات الدين ترمت بدالتـ ،

وفى شأن الكتابيات قال سبحانه : ١ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الدين أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم والمحصبات من لمؤمنات والمحصبات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتينموهن أحورهن محصبين غير مساقحين ولا متحلى أحدان ومن يكمر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الأحرة من الخاسرين »

والإسلام دائيا وأبد يوجه المسلمين إلى تخير الروجة من أطيب الصاصر ، من الحرائر المؤمنات ـ العفيفات ـ حفاطا على صلاح الأسرة

لكل فرد من أفراد الأسرة حقوق وعليه واحبات وقد نظم الإسلام العلاقات الأسرية تنظيما دقيقا محكما ، وجعل لها من الضوابط ما تستقيم به حياتها وتنتظم به في حياتها الإجتماعية .

وأول أفراد الأسرة وأولاهم بدلك إنما هما الروجان ، إد هما الأصل الذي تصدر عنه علاقات الأبناء وتبطلق منه حطاهم في المجتمع

ولدا على الإسلام بحقوق كل من الزوجين فيجعل للرجل حقوقا وعليه وجبات وحعل للمرأه حقوقا وعليها واحبات ، فالعايه المشودة في الأسره الإسلامية تتركر في حياة المودة والسكينة واهدوء والضماسية ، فسلكن الروجة إلى روجه ويسكن الزوج إلى زوجته وتشرق بينها حياة ظليلة تكتنفها المودة والرحمة كما قال الله تعالى : و ومن آياته أن خلق لكم من أهسكم أزواج لتسكوا إليه وجعل بسكم مودة ورحمة » إمها الحياة الآمة التي لا تلاحقها المخاوف ، الحياة المطمئة التي لا تزعجها الفخاوف ، الحياة المطمئة التي لا تزعجها القلاقل . يعيش فيها الروجان وكل منها ستار للأخو يقي صاحبه الحنوج إلى الخطأ أو الاسحراف ، ويقيه أن يبل ويطخي إن كلا منها في أشد الحاحة إلى صاحبه ، وهذا هو النبر في التعبير القرآن والله أعلم بقوله سيحانه ونعالى ، وهن لناس لكم وأنتم لناس لهن »

وللروجة حقوقها المشرعة التي صانها الإسلام وحافظ عليها ودافع عنها ونلاحفت وصاباه بها لما له من أهمية قصوى في حياة الأسرة . لها حقوقها من مهر ومأكل وملبس ومسكن ونفقة وغير ذلك بما هو مبسوط في كتب الفقه الإسلامي بتوسّع ، وحسبنا في هذه العجالة أن نشير إلى بعص وصابا الإسلام بشأن المرأة فعبه الإسلام إلى صعفها وإلى أنها خلفت من صلع أعوج . وليس في وصف الإسلام ها بأنها خلقت من صلع أعوج ما يقص من وليس في وصف الإسلام حقوق المرأة في جميع مراحل حياتها وفي كل أدوار

تكوين الأسرة ولا يقلل الوصف من قيمتها ولا يحط من منزلتها ولدا نجد أن الحديث الشريف الذي ذكر وصف الرأة بالعوج قدم هذ الوصف بتأكيد الوصية بالساء وجعل وصفهن بالعوج كسب بلوصية ليكون الاحتمال الأسرى والتعاطف والمودة ثم أردف الوصف كدلك مالوصية بالنساء عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صبى الله عليه وسلم قال و من كان يؤمن بالله واليوم الأحر فإدا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت ، واستوصوا بالنساء حيرا ، فإن المرأة خلفت من صلع أعوج وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، إن دهست نقيمه كسرته وإن تركته لم يؤل أعوج ستوصوا بالنساء خيرا » .

كها أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف في قوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف » وأشار إلى تعظيم حقوقهن في قوله : « وأخدن مبكم ميثاق عديظا » .

وكَانُ آخرِهَا وَصَىِّ بِهُ رَسُولُ الله \_ صل الله عليه وسلم \_ ثلاثا كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وحفى كلامه جعل يقول . و الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيجانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم ( يعنى أسراء ) أحدتموهن بأمامة الله واستحملتم فروحهن مكلمة الله «

وَلَقَدَ كَانَ رَسُولَ اللهَ \_صَلَى الله عليه وسلم \_ أَرْحَمُ النَّسَ بالنساء والأطفال وفي الحديث يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله ـ صلى الله عنيه وسلم ـ أرحمُ الناس بالنساء والصبيان .

وكان صنوات الله وسلامه عليه يريد على الاحتيال بالمداعنة والمزح والملاعنة تطبيبا لقلوبهن حتى روى أنه صلى الله عليه وسدم كان يسابق عائشة في العذو فسنقته يوما ومسقها في بعض الأيام فقال عليه الصلاة والسلام (هذه بتلك).

وقائت عائشة رصى الله عنها و سمعت أصوات الناس من الحشة وغيرهم وهم ينعبون في يوم عاشوراء فقال لى رسول الله وصلى الله عليه وسلم ـ أتحيين أن ترى لعبهم ؟ قالت : قلت ، بعم فأرسل إليهم فجاءوا وقام رسول الله يين البابين ، فوضع كفه على الباب ومدّ يده ووضعت دقى على يده وجعلوا يلعبون ، وأنظر وجعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسيم ـ يقول : حسك يلعبون ، وأنظر وجعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسيم ـ يقول : حسك وأفول : اسكت مرتبن أو ثلاثا ثم قال : يا عائشة حسبك . فقلت : بعم فأشار إليهم فانصرفوا ٤ .

وجاء تأكيد الإسلام على حقوق الروح بصورة حاسمة واضحة عاية في التأكيد على وحوب طاعته فعي لحديث يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . . « لوأمرتُ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها من عصم حقه عليها » .

ومعلوم أن السحود لا يكون إلا الله رب العالمين . ولكن الحديث بؤكد الوصبة يحقوق الروح وطاعته وعدم إهمال حقه يحال من الأحوال من قبل المرأة فقد تُعْرِض لها أسباب أو تحدعها مغريات فتهمل في حقه أو تفصر في طاعته وقد تتغير به لأيام وقد يتغير اليسر إلى عُسر وقد نتغير الصحة إلى مرض فأحداث الحياة كثيرة وتقلبها متعددة لا تقع تحت حصر فهل تتعرض العلاقة الزوجية لهده المؤثرات وهل تخصع الطاعة لهذه الأسباب ؟ كُلا فإن الوفاء حلق إسلامي كبر وكما يُطِلَبُ الرجل بحقوق المرأة فها المرأة مُطالَبة بمحقوق الرجل .

وتسدُّ تعاليمُ الإسلام كلُّ الثغرات أمام نيارات العصب وعدم الرَّصا وغير دلك من المؤثرات والأسباب التي تذهب بشيء من حفوق الروح لدرجة أن الوصية بنلك الحقوق تأتي صيغتها المهائية التي ليس بعدها وصية ولا تأكيد هوق ذلك .

فإن السحود وهو منتهى الخشوع والخصوع والطاعة لله تعالى . ولدلك كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد هذا السجود لوكان يصح \_ إفتراضا وتمثيلا \_ أن يأمر أحد به أحدًا لأمر الرأة به طاعة لروجها ثم يأت التعليل وتوصيح السبب في هذا التأكيد . ومن عظم حقه عليها ي . فالحديث يؤكد الوصية كحق الزوح وطاعته ومن أهم حقوق الروج محافظة المرأة على دينها وخلقها ومحافظتها على شرفها وكرامتها .

وعافظتها على مال زوحها وعدم مطالبتها مما وراء الحاحة واتباعها طريق الحلال وتدكيرها لزوجها بدلك , ولقد كان الرحل من السلف إذا خرح من مرائه تقول له امرأته أو الله إيّاك وكسب الحرام , فإنا لصبر على الحوع والضر ولا نصبر على الدو .

وهُمُّ رجل من السنف بالسفر فكره حيرانه سفره فقالوا لزوجته لم ترصين بسفره ولم يدع لك نفقة ؟ فقالت , روحي منذ عرفته أكَّالاً وما عرفته رزاقاً ، ولى رب رزاق ، يذهب الأكَّال ويبقى الرزاق .

وهذا الموقف من سلف لا يعنى تقصير الرجل فى حق بيته ، ولا إهماله القيام بما يجب عديه نحو أسرته من نققة ، ولكنه يعنى مدي رصا المرأة وقناعتها وعلمها ومعرقتها بأد الرزق من عند الله وما رَاعِي الأسرة إلا سَيب مياشر للأكل من هذا الوزق الذي يسوقه الله .

وس الواجنات على المراة أن تحفظ مال روحها ، وإذا أنفقت في هير إفساد كان لما أجرها على الإنعاق ولزوجها أجره بما كسب ، كها جاء في الحديث و إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مصدة كان لها أحره بما أنفقت ولزوجها أحره بما كسب و وفي الحديث و أي امرأة مانت وزوجها عها راض دحلت الحنة و ويُعد الإسلام رضا الزوج من أهم أساب دخول المرأة الحُنة ولكن ينبغي أن نفيد هذا الرضاحيث لا يتعارض مع أمور الدين فلا طاعة لمحلوق في معصية الحالق وإنما المقصود برصا الزوج على المرأة هو حسن معاملتها وأدب والتزمه بهاديء الإسلام التي قررها للحياة الزوجية لتي تشرق بالمودة والوثام والتماهم والإنسجام وتتجاوب فيها العواطف المحمصة إلى أميل المقاصد وأسمى الأهداف الكرية .

#### عدل ،، غير مستطاع !!

وقد أباح الإسلام التعدد · لحكم عالية ، كان التشريع الإسلامي أقوم وأحكم وأدق ما يكون فيها

قمن الرجال من قد تكون مراته عير منجبة ، أو بها مرض ويكون هو شديد الرعبة لتلبية حاجته في الحلال وقد يكثر السناء حتى يصبح عددهن أكثر من عدد الرجال الاسبها في أوقات إلحروب .

وعدثاً يكون التعدد حلًا لمشاكل عديدة قد نطفو على سطح الحياء الروجية والأخلاقية بعد دلك .

ولكن الإسلام حين أياح التعدد أباحه في حدود واشترط له ما تسكن به حياة الأسرة وتطمئل فقد كان التعدد في أمم أحرى عير مقيد ولا محدّد قبل الإسلام قد سلع أكثر من أربع زوحات ولكن الإسلام حدّده بحيث لا يريد العدد عن أربع ومن دخل الإسلام ومعه أكثر من أربع أمرٍ مقراق ما راد عن العدد واختيار أربع فقط فعندما أسنم عيلان الثقفي ، وتحته عشر نسوة قال له البي ـ صلى أربع عليه وسلم ـ ه احتر مهن أربعا وفارق سائرهن »

ثم إن الإسلام إشترط من يريد أن يتروح بأكثر من أمرأة أن يأسن في نفسه القدرة على انقيام بالعدل بين الروجات العدل في المسكن والمدس والمطعم والنفقة و لمبيت ومحو دلك ومن لم يأسن في نفسه القدرة على العدن بين زوجاته

عليس له أن يعدُّد ؛ لأن الظلم حرام ، وتفريطه في الحقوق حرام لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِنْ خَمْتُمُ أَلَا تَعْدَلُوا مُواحِدَةً ﴾ وحقر الإسلام من التفريط في حقوق الزوجات . ومن الطُّلم وأن عاقبة الطلم وعدم العدل أليمة ونهايته سيئة في الدنيا وفي الأخرة ، عن أبي هويرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ و من كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط .. وفي رواية أحرى وشفه ماثل رواه أصحاب السش.

وكل أمر يستطيع أن يعدل الروح فيه بين نساته فلا يعدل فيه يدخل في نطاق

مذا التحلير والتهديد الوارد في الحديث ...

وأما الأمر الذي لا يستطاع العدل فيه فإنه مُمُّعُّو صه وذلك هو الميل العلمي . يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : ﴿ وَلَنْ تُسْتَطِّيعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ النِّسَاءُ ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ۽ . ورسول الله صلوات الله عليه وسلامه وهو القدوة كان يعدل بين نسائه عاية العدل ، وكان إذا أراد سفرًا أقرع بينهن أي أحرى القرعة بين أمهات المؤمنين فأيتهن حرج سهمها سافر بها

وما ذلك إلا للحفاط على المشاعر والأحاسيس وصيانة للقلوب والنعوس وعن عائشة رصي الله عها قالت . كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسدم ـ يقسم ويعدل ويقول: • اللهم هذا قسمي فيها أملك فلا تلمتي فيها تملك ولا أملك يعنى القلب . .

وحتى في مرضه صلوات الله وسلامه عبيه فإمه لم يشأ أن يكون في بيت واحدٍ أو عمد واحدةٍ من أمهات المؤمس دون رصا الناقيات فنواه قد استأذنهن أن يكون عند عائشة رصى الله عنها قادل له صلى الله عليه وسلم . .

فعن عائشة رضى الله عنها قالت - بعث رسول الله .. صلى الله عليه وسلم في مرصه إلى سناله فاجتمعُنَ فقال إن لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيشُ أن تَأْذَنُّ لِي أَنْ أَكُونَ صِد عَانِشَةً فَعَلَّتُمُّ فَأَدْلَ لَهُ

### ونشور .. بعض الرجال!!

لشئود الأسرة أهميتها الكبيرة في سائر الحوابب المعددة وقد عبى القرآن الكريم بها وحملت آياته البيبات بما يوصح حفائقها ويميء الطريق الصحيح أمام المجتمع الإسلامي . لبتحقق العدل الإلهي هيها يتصل بسائر الحقوق والواجبات .

قال الله تعالى: « ويستعتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاق لا تؤتونهن ما كتب فنن وترغبون أن تنكحوهن والمستصعفين من الولدان وأن تعوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من حير فإن الله كان به عليها » .

وقد كان الناس يستفنون رصول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى لساء . وما يتعلق بهن من مبراث . فيرد الله سبحانه وتعالى عنى طلبهم هذا ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ويخبرهم مأن الله بنف هو الذي سيفتيهم : وقل الله يعتيكم فيهن و وذلك بما جاء فى القرآن من أحكام الميراث كما أنه بفتيهم فى شأن يتامى النساء . . حيث لم يعطوهن فى الحاهلية حقوقهن وبغيت هذه الرواست فى النعوس فسألوا عنها .

وقد كان أولياء اليتامي يرغبون عن تكاحهن إذا كن دميهات ويعصلوهن أن يتروجر طمعا في الميراث ، وكذلك بالسبة للصغار المستضعمين من الولدان فأمرهم الله تعالى بالعدل في المهر وفي الميراث . وإدا لم يحققوا العدل فإن الله عليم بكل أفعالهم وتصرفاتهم وظلمهم فيجازيهم على دلك .

وتكشف لما آيات القرآن الكريم عن ظاهرة الشوز في معض أشكالها فإنها كيا تكون في المرأة تكون في الرجل فيا حكم من توقعت من زوجها نشوزا وخافت ترفّعه عليها والتقصير فيها لبغصها أو الإعراص عنها بوجهه ؟ عن هذا يجيب القرآن الكريم في قول الله تعالى و وإن امرأة خافت من معمها نشوز أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم صلحا والصلح خبر وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » رد القرآن الكريم يجيب على مثل ذلك مقوله و فلا حماح عليهي أن يصلحا بينها صلحاء في القسم أو في النمقة مثلا: فتترك الزوجة له شيئا رغبة في الاستمرار والبقاء هذا إدا كانت راصية بدلك وإلا فعلى الروج حيند أن يوفيها حقها أو يفارقها

ويوضح الله تعالى . بأن الصلح أفصل الحلول وحير من الفرقة ومن الإعراض والبشور كما يكشف ـ القرآن ـ عما طبعت عبيه النفس البشرية وما هو كامرٌ في حبيتها من شدة الحرص والشح و واحضرت الأنفس الشح ، ولكن ليس معنى هذا الوقوف عند حدود هذا لحائب المادى . ولا أن يكون التعامل بإعتبار دلك فحسب .

فهاك جانب آخر أشمى وأرقى إنه جانب الإحسان والتقوى الذي يمست برمام الإنسان ويوقظ فيه الضمير الديني والإحساس بأن الله عليم بكن شيء حبير مكل مايعمله و وان تحسوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون حبيرا .

ودا تجشم الرجل مشعة معالمة النفس ومصابرتها على ما يكره من روجته وأعطاها حقها وعاملها بالحسى فله عبد الله العليم الخبير أوقر الحزاء . ثم يضع الإسلام حقيقة واقعية أمام العين لا يستطيع الإسان أن يبكرها

نم يضع الإسلام حقيقه واقعيه امام العبن لا يستطيع الإنسان ال يسكرها بحال من الأحوال وهي أن النفس دات ميول فقد بميل الإنسان إلى احدى زوجاته أكثر من الأخرى وبالتالى لا يستطيع أن يجفق المساواة بين نسائه من جميع الوجوه فإذا مال إلى احدى زوجاته فلا يمين كل الميل في القسم واللفقة وغير ذلك عما يترتب عبيه أن يترك الأحرى نشبه المعلقة فلا هي أيم ولا هي دات روح .

بعلى الروج أن يقوم بالعدل والإحسان ، والإصلاح في القسمة وألا يجور أو يعمن فإنه إن سوى في الحقوق والأمور المتعلقة بالقسمة والنققة وغير ذلك مما هو ظاهر وواضح فإن الله يغفر له ما لا يملكه من الميل الذي في قلبه ويرجمه إذا سار على العدل والإحسان قال الله تعالى . « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذورها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيها » .

أما عندم تستحكم الجفوة بين القلوب . فإن الإسلام لا يرضي للعلاقة الروجية أن تتَّجع بالمور والكراهية . ونظن عرد علاقة في الظاهر لا عير بيما هى و الحقيقة انفصال وجفاء لا يُكُوهُ الإسلام أحد الزوجين على حياة لا تطاق فعنده تنفد كل وسائل التوفيق والإصلاح والمودة والرحمة . . أو الصبر والإحسان عندما ينفذ ذلك كنه فإنه لا معر من العراق وحيث يتولى الله الأمور بحكمته وبما يراه أصلح فهو يعد كلا منها بأن يعنيه من فصله و وإن يتفرقا يعن الله كُلا من سعته وكان الله واسعا حكيها ع

ثم تعقب آیات الله البینات علی ما سبق من تقریر الملدی، الإهیة وما یتصل بأحكام الأسرة وشئونها مبینة أن الله بیده مقالید كل شی، وهو المالك والحاكم والمتصرف فی كل ما یتصل بشئون السموات والأرص .

فجدير عدده لمخلوقين أن يتقوه ويطيعوه . . ويجافوا عدابه قال تعالى . و وفقه ما في السموات وما في الأرض ولقد وصيد الدين أوتوا الكتاب من قبلكم و ياكم أن تقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله عبد حميدا ع . وهذا التعقيب الذي جاء بعد ببان ما يتصل مشؤن الأسرة من أحكام ومبادى، يدن عني أحمية شئون الأسرة وما يتصل بها حديث لا يصح التهاون فيها ع أو التفريط في حق من حقوقها .



## ﴿ البيت الزوجى .. له أسرار ﴿ ﴿ اللهِ السرار ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

للعلاقة الزوحية حرمتها ومكانتها، فهى علاقة سكن رمودة ورحمة، فدائرة العلاقة الزوجية في رحابتها وامتدادها تشتق مها معان رفيعة رائدة فهى ليست محصوره في الجانب الحسى، وعلاقة الحسد، بن إن وراءها المحافظة على بقاء الموع الإنساني والاستعماف والترابط القوى بين كل من الروجين وبين كل من الروجين وبين كل من الأسرتين. مما يعمل على إثراء التواصل، وتسمية وشائح المقرى والرحم

وهذه الصلات ومالها من روابط وثيقة ، تترعرع في طلال المودة والرحمة التي أفاءها الله تعالى على تلك العلاقة الوثيقة . ولما كان للملاقة الزوجية هده المرئة ، كانت جديرة بأن تحاط برعاية فاثقة وعناية بالعة ، فكل من الزوجين ، وينة وستار للآخر وسكن ولباس كها قال الله سبحانه ، هم لباس لكم وأنتم لباس لهن ه .

وعن ابن عباس وغيره في معاني هذه الآية (هن سكن لكم وأنتم سكن لهن ۽ ،

وقال الربيع عن أنس : وهر لحاف لكم وأشم لحاف لهر ، ولهذا الرباط المقدس حرمته التي يجب أن تصان وأن تحفظ وتستمر يحيث يصان البيت الروحي عن كشف شيء منه ، بل يظل داخل هالة المودة والرحمة والمحافظه والرعاية . فالمرأة المسلمة الصالحة مطيعة لروجه ، تحفظه في غيته في نفسها وماله قال الله تعالى : و فالصالحات قائدات حافظات للعيب بما حفظ الله يه .

وفيها رواه اس جرير على أن هريرة قال قال رسول الله حلى الله عليه وسلم . وخير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذ أمرت أطاعتك وإذا غبت عنها حمطتك في مصلها ومالك و قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذه الآية و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعص وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله و . وليس أمر المحافظة على هذا الحانب فحسب . بل ثمة جوانب أخرى بجب الوقوف عندها . فمن دلك أمرار المأكل وغيره عما يكول عادة في البيت من

الدكهة وعيرها، فإن كان الموجود قبيلا، فليكن الرصا وعدم السحط والشكوي، وإن كان كثيرا، فليكن الشكر لواهب البعمة، وعدم التناهى مدلك والتحدث لاسيها إدا كان الجار فقيرا . فإن لم يعطه منه ، فلا أقل من أن يخلط عما عدم ولا يجرج بالفاكهة الأطفال ليعيظوا بها أطفال الفقراء

ومن الحوانب الهامة والحديرة بالمحافظة عليها ما يحدث من الخلافات الروحية وهذا جانب له أهميته في وحوب تصييق دائرة الخلاف ومحاولة علاجها بين الزوجين دون تسرب حبر منها للناس أو ارتفاع صوت أو ضياح

وقد شرع الإسلام معالحة أحوال المشوز والخلاف ما يكمل الأمر السريع لسبت الروجي وهو علاج يتم \_ فقط ـ بين الروجين بحيث لا تتطبير به الأسباب ولا تنكشف معه الأسرار ، وإنما يتم العلاج في سرية تامة وبقواعد دقيقة ومحكمة .

وأما عدد توقع لخطر ، وحوف الشقاق ، وتعرص لبيت الروجى لأساب التصدع والانهيار ، وحدوث العرقة ، وما يترتب عليها من تعرض الطمولة البريئة إلى الضياع ، فقى هذا الموطن يكون تدارك الموقف وعلاجه على نحو آحر يجدثنا عبه القرآن الكريم في قول الله تعالى : « وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكم من أهله وحكما من أهله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينها إن الله عليها حبرا »

وهما مدرك الحكمة العالية في التعبير بقوله \_حكما\_ فمن طبيعته ومن شأمه وشرطه أن يكون عادلا صالحة محب للخير .

وص اس عباس أمر الله عروجل أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل ورجلا مشه من أهل الرأة ، فينظُرُابِ أيها المسيء وفي تسميتها ـ بالحكمين ـ ما يشير إلى أنها بحكهان بالعدل ويتوحيان المصالح العام ، للروحين وللأبناء ، ويحرصان على خير البيت الروجي ، ومن شأن ـ الحكم ـ أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه فلا يؤثر عليه الهوى « ولا تؤثر عبه الانفعالات النفسية لأن رائده العدل والتوفيق بين القليس المتنافرين » .

ولما هما أن تساءل: هل هذان الحكيان قائيان من جهة لحاكم؟ فيحكيان وإن لم يرص الروجان؟ أو أنهيا وكيلان من حهة الروحين؟ يرى بعص العلياء أنهم وكيلان من جهة الزوجين؟ كم قال الله سنحانه و فافعثو حكم من أهنه وحكما من أهلها » وإن من شأن من هو من أهل الإنسان أن يكون حريصه عن الأسرار ومحاوله دهما ، وعدم التشهير مها ، ومن كان من أهل الإسال كدلك فشأنه إنه مؤتمل على الأسرار ، وحربص على حب الخير والتوفيق والإصلاح

إن الأسلام حرص على صيابة الأسرار وعدم تعرص أي الووجين للحرح ، حين يكون الحكم أجبيا عنه فيحدش الحياء أو تتعرص كرامة ومكانة أحدهم إلى الاهتزار

وإذا انتقلبا إلى جانب آحر ـ عير هذا .. من جوانب الأسرار الروجية ، وهو جانب العلاقة الحاصة مين الروجين .. تجد إن الإسلام قد صان هذا الحانب صيانة قوية وحذَّر من كشف هذا السر أو الاستهالة بالتحدث به ، كها هو شأن المجتمعات المعيدة عن روح الإسلام ، والتي يشاقلها فيها صعاف الدين والخلق والحمقي . .

عن أسهاء ست بريد أنها كانت عند رسول الله \_ صلى الله عليه وسنم والرجال والسناء قعود عنده فعال لعل رجلا بقول ما فعل ناهله ، ولعل امرأة تحر به فعلت مع روجها ، فأرم القوم (أي سكتوا وحلين) ، فقلت : أي و تله يا رسول الله إنهم ليمعلون وإنهر بيمعلى ، فال قطلا تمعلوا ، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فعشيها والناس بنظرون ، إن قلك العلاقة بين الروجين أمانة ، فيحب على كل منها أن يصوبها ، فمن أحظر ما يكون حيانة تلك الأمانة وإفشاء هذا السر ، حين يُعضى إلى امرأته وتقصى إليه ثم ينشر مرها

### دفعا للشبهات .. وظن السوء

من التشريعات الإسلامية لصيانة البيت المسلم ، تحريم الخلوة بالأجبية معًا لوساوس الشيطان ، وإبعادًا لهواجس النفس الأمارة بالسوء ، فقد حاء في الصحيحين • لا يخلون أحدكم نامرأة إلا مع ذي محرم • .

ومما حرص عليه الإسلام في هذا الصدد خلوة المرأة بأقارب زوجها كحلوتها بأحى روجها أو باس عمه أو ابن حاله لما في ذلك من التساهل الذي يمكن أن يجدث من أهل القرابة ومثل أقارب الروح أيض أقارب المرأة عن ليسوا محارم لها كاس عمها وابن حالها وابن عمتها وابن حالتها فليس هم الحدوة مها ، يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ه إياكم والدحول على الساء ، ، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : د الحمو الموت ، وهم أقارب المراة وليس الأمر قاصرا على ما يخشى حدوثه من فتنة على لأن في دلك فتحا لنواعد القبل والقال . وإثارة للشبه وأنسنة السوء وما يترتب على ذلك أيضا مما لا تحمد عقباء ، ومما يترتب عليه تخريب البوت

ولهد صرب لنا رسوب الله عصلى الله عليه وسلم ـ أرزع الأمثلة على دلك على أس بن مالك رضي الله عمه قال . كلم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إحدى نسائه عمر به رجل عدماه وقال يا فلان هذه زوجتى ، فقال با رسول الله من كنت أظل فيه فإنى لم أكل أظل فيك ؟ عقال عليه الصلاة والسلام ه إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ه

وبهذا يعطى رسول الله صدوات الله وسلامه عليه درسا مَن أقوى ما يكون فى دفع الشبهات وظن السوء حتى لا يتعلن أحدٌ ما كائدًا من كان بأنه عوق لشبهات.

كما كان لموقف موسى عليه السلام من النة شعب أثرة كذلك في البعد على مواطن الشبهات , وذلك عندما وجهت إليه دعوة أبيها ، فطلب منها أن تسير حلعه وأد تصف له الطريق ولم يكن هماك أدني شك بين الطرفين في نفسيها ولكنه الدين في تعاليمه السامية بعدا عن الشبهات ومبع لإثارة الفتن والكلام ومشرًا للأدب العالى في البوت المؤمنة لتلتزم الحادة والسير على المنهج الأمثل ومن بشريعات المحافظة على البيت المسلم إلتر م لمرأه المسلمه بريها الإسلامي الدي يوابق شرع الله والدي يعطى حميم جميده وألا يكون رقيقا ولا ضيف الدي يوابق شرع الله والدي يعطى حميم جميده وألا يكون رقيقا ولا ضيف فقد حاء في الحديث وأد من أعلى المار بساء كاسيات عاريات ماثلات عبيلات » وقد دحلت نسوة من بي غيم على عائشة رضى الله عنها وعبيهن ثياب رقاق فقالت عائشة وإن كنش مؤمنات عليس هذا بثياب المؤمنات »

والإسلام حدّه التعاليم إنما يريد ساء بيت إسلامي يتسم بالعمة والطهارة والنقاء وينأي عن الرديلة والضلالة والمعاصي ما طهر منها وما بطن.

# 

في حياة أمهات المؤمين دروس غالية ونماذج مثالية للأمهاب والروجاب يجب
 الوقوب عندها والإفادة منها في يباء الأسرة المسلمة .

ولتبدأ بأولى أمهات المؤمنين:

هى السيدة حديجة بت خويلد بن أسد بن عبدالعرى بن قصى الغرشية الأسدية أم المؤسين وزوج السي ـ صلى الله عليه وسنم ـ وهي أول واحدة تروجها وسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأول من أسلم من السناء .

تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه علبه قبل الوحى وعمره حسئذ حمس وعشرون سنة وكان عمرها حينئذ أربعين سنة ، ومكثت معه أربعا وعشرين منة

وكان صبب زواج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مها ما جاء عن استحاق قان . كانت خديجة امرأة تاحرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه بشيء تجعل لهم منه . فله بلعها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وصلم ـ ما بلعها من صلى حديثه وعظم أمانته وكرم أحلاقه ، بعثت إليه وعرصت عليه أن يحرج في مالها إلى الشام تاحرا ، وتعطيه أعصل بما كانت تعطى غيره من البحار ، مع غلام لها يقال له ه ميسرة ه ، فقيله مها وخرج في مالها ومعه غلامها ميسرة حتى قدم الشام . فيزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هدا الرجل الذي بزل تحت هذه الشجرة قط إلا بيى ، ثم باع رسول الحرم عقال له الراهب ما نرل تحت هذه الشجرة قط إلا بيى ، ثم باع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سلعته التي خرح بها ، واشترى ما أراد ثم أقبل قاهلاً الى مكة ، فلها قدم على خديجة بمالها باعت ما حاء به فأضعف أو قريبا ، وحدثها الى مكة ، فلها قدم على خديجة بمالها باعت ما حاء به فأضعف أو قريبا ، وحدثها ميسرة عن قول الراهب وكانت خديجة امرأة حارمة ثبيبة شريعة مع ما أرد الله بها من كرامتها .

فلها أخبرها ميسرة بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسدم فقالت له ا إن قد رعبت فيك لقرانتك مني وشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحبس حلفك وصدق حديثك ثم عرصت عليه معسها وكانت أوسط نساء قريش نساً وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا ، فلها فالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ما قالت دكر دلك لأعهامه فخرج معه حزة بن عبدالمطلب فكلم عمها وقيل كلم أدها ولكن الصحيح أن أياها حويلد كان قد مات قبل ذلك

وحصر وجهاء قريش وأشرافهم ورؤساؤهم يتقدمهم عمه أبو طالب فتكلم قائلا : لحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسهاعيل وضئفيء -أى أصل معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا حضنة بيئه وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على لناس ثم أن ابن أخى هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل الا رجح به فإن كان فى المال قل ، فإن المال ظل زائل وأمر حائل . وهمد من قد عرفتم قرائه ، وقد خصب خديجة بنت خويلد . ومقد من الصداق ما أحله وعاجله من مالى كذا ، وهو والله بعد هذا له نبأ عطيم وخطب جليل

وكُنت السيدة خَدَيجة رضى الله تعالى عنها قد تزوجت قبل رسون الله ـ صلى الله عليه وسنم ـ برجلين هما أنو هالة بن زرارة من بني عدى وعتيق بن عائد ـ وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها أول من آمنت من الرجال والنساء ،

وصدقت بما جاء به رسول الله صدوات الله وسلامه عديه . وقد ررقه الله تعلى منها أولاده : المقاسم وهو الذي كان يكنى به ، وعبدالله ويقال له : الطبب والطاهر ، ورينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ، وأما ولده إبراهيم فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس ، وقد عاش بنات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى دحل الإسلام وهاجرن معه إلى المدينة المورة .

وكاد للسيدة خديجة رضوان الله تعلى عليها دورها الكبير في حياة رسول الله صدوات الله وسلامه عليه لاسبها عندما جاءه الوحى ورجع من عار حراء يرجف فؤاده فدحل على خديجة رضى الله عنها فقال زملون فزملوه ، حتى ذهب عه الروع ، فقال خديجة وأحبرها الخبر لقد حشيت على نفسي فقالت حديجة : كلا والله ما يخريك الله أبدا ، إنك نتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الصيف وتعبن على موالف الحق

فانطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن بوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة ، وكان امرءا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب . . الخ القصة . فنرى أنها استنتجت بثاقب فكرها وحصافة عقلها ونقاء قلبها إن ما جاء إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلا الحق ، وأن ربه سبحانه وتعالى لا نخزيه أبدا واستدلت على ذلك نامور هي بحق جماع مكارم الاخلاق وأمهات الفضائل وصنائع المعروف \_ صلة الرحم \_ ومساعدة من لا يستطيع أن يستقل بأمر نفسه وهو الكل وكسب المعدوم وإكرام الصيف والمعونة في النوائب .

وهكذا نرى فى تصرفها وحسن منطقها وإستنتاجها أعظم القدوة لساء الإسلام اللاتى يضطلعن بمهيات الأسرة ويعاون الأزواج على رسالة الحق والخبر.

### كانت اول من أمن .. وصدق

لقد كان لأم المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها دور هام فى الدعوة وفى حياة رسول الله صموات الله وسلامه عليه ، تصديق له وتحفيفا على نفسه وتثبيتا وأماناً واطمئناناً .

فكانت تمسح عن نعسه الكثير من الهموم التي كانت تواجهه وتهون عليه أمر الناس الذين كانوا يكذبونه ويردون عليه .

يقول ابن هشام : وكانت أول من آمن مالله ويرسوله وصدق بما جاء مه فحصف الله بذلك عن به - صلى الله عليه وسلم - لا يسمع شيئا بما يكرهه من رد وتكذيب له فيحربه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تشته وتحمف هليه وتصدقه ويهون عليه أمر الناس رحمها الله » .

وفى هذا درس بنيغ للأسرة المسلمة وللروحة نصفة حاصة أن تقوم مرسالتها المنزلية حير قيام وأن تؤدى لزوجها ما ينبغى أن تقوم به من تقوية معنوياته وإذاحة الفلق النفسى واهم من حياته حتى يستطيع القيام بدوره على أتم وحه

فلا تكون الزوحة مصدر قلق وإزعاج رخوف وتعب لزوحها بل عليها أن تقوم برعاية - أسرتها وتوفير الراحة للأساء وللروح وللأسرة المسلمة خير أسوة بأمهات المؤمس وبجا كان لهن من دور عظيم .

ولقد كان للسيدة خديجة رصى الله تعالى عنها مكانتها العالية ومنزلتها وحسبها عصلا وشرفا ومكانة ورفعة سامية في الدنيا والآحرة ما جاء عن ابن زرعة قال سمعت أما هريرة فال أي جبريل السبى - صلى الله عديه وسلم - فقال : يا رسول الله هذه حديجة قد أنتك معها إماء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أنتك فاقرأ عليها السلام من ربها عر وحل ومني وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صحف فيه ولا تصبب .

والقصب هو اللؤلؤ المجوف. والصحب الصوب المحتلط المرتفع والنصب : التعب

صى هذا كله بشارة للسيدة حدىجة رضى الله تعالى عنها عكانة طيبة في الحنة ، وبيت كريم فيها ، جراء ما قدمت من إحلاص الله ولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ــ

عن عائشة قالت ما عرت على ساء النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلا عل حديجة وأنى لم أدركها ، قالت ، وكان رسول الله \_ صبى الله عليه وسلم \_ إدا دبح الشاة فيقول ارسدوا بها إلى أصدقاء حديجة قالت ، فأعصبته يوما فقلت . حديجة ! ا فقال رسول الله \_ صبى الله عليه وسلم \_ ( إنبى قد رزقت حبه ) وفي هذا الحديث إشارة إلى أن حبها فضيلة .

وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرم كل صديمة لخديجة وكان إدا دمح الشاه فيقول ارسلوا بها إلى أصدقاء حديجة وفي هذا أو عيره دليل لحسس العهد ، وحمظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير ، في حياته ويعد مماته وإكرام أهل ذلك الصاحب أو الزوجة .

وفي هذا درس للأزواح أن يستوصوا بالساء حيراً ، وأن يحفظوا لزوجاتهم حقوقهن ، وحرمتهن وعهدهن .

وقد توفيت رضى الله عها قبل الهجرة شلات سبين وكانت وفاتها في رمصان وعندها همس وستون سنة ودفنت بالحجون في مكة المكرمة ، ونرل النبي \_ صل الله عنيه وسلم \_ حفرتها ولم تكن شرعت صلاة الجنارة ، فرحمها الله ورضى عها وأرضاها .

#### القدوة المثلى في العلم والعمل

ومن أمهات التومين النبيدة الفاصنة الكريمة عائشة بنت أبي بكر الصديق عندالله بن عثيات بن عمرو بن كعب بن صعد بن مره بن كعب بن

لؤى بن غالب ، وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنابية .

بنى بها رسون الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعمرها تسع سنين وكانت بامية الحسم ودحل بها فى شهر شوال من السنة الأولى . ولم ينزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بكرا صواها .

وقد أراة الله تعالى إياها في المام مرتبين كيا ثبت في السنة الصحيحة . قال مصلى الله عليه وسلم ـ لعائشه أربتك في المام مرتبين بحملك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأنك فاكشف عها فإذا هي أبت فأقول إن يكن هذا من عد الله يحصه . وعدما حطها الدي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أبيها قال . إنما أن أخوك فقال لنبي ـ صلى الله عديه ومدم ـ أنت أخى في دين الله وكتابه وهي لى حلال

وقد نشأت منذ باكورة صياها وفحر حياتها، نشأة طاهرة مهاركة وكترت وترعرت في منزل الوحى فكان طبيعيا أن تجمع كن المحامد الفاصلة والمعان السلة ومكارم الأحلاق.

ولقد وهمها لله تعالى عقلا واعيا متعقها ، وداكرة قوية حافطة ، فكانت عالمة بأحكام الشريعة حافظة للأحاديث مستوعبة لأمور الدبن وأصوله وفروعه ولقد أحد عبها الكثير من أحكام الشريعة ، ولاسيها ماكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يصبعه في بيته ومع روحاته

يقول مسروق · رأيت مشيحة أصحاب محمد آلاك بر يسألونها عن الفرائص وقال أبو موسى الأشعرى : ما أشكل علينا أصحاب محمد ـ صلى الله عديه وسلم قط شيء ، فسألنا عنه عائشه إلا وحدنا عندها منه علما

وقد حمعت رصى الله تعالى عها بين الفقه والعلم وحسن القول والعمل ، يقول عطاء بن أبي رباح . كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحس الناس رأيا في العامة .

بيد أن علومها كانت كثيرة وثقافتها العامه كانت شاملة فاستوهبت فقه الأحكام ، والطب والشعر - قال هشام بن عروه عن أبيه · ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة

وأسلد الزبير من مكار عن ابى الزماد قال : ما رأيت أحدًا أروى بشعر من عروة ، فقيل له ما أرواك قال ما روايتي في رواية عائشة ما كان يترب سا شيء ولا أنشدت فيه شعرا .

وقد جمعت إلى حانب العدم العربر العمل الصالح ، وكانت كريمة منخية ، تبدل كل ما نملكه ، وتعطى عطاء بلا حدود حتى ولو كانت فى حاجة ، إنها الأمثلة العالمية فى الإنماق وفى العطاء ، أحرج ان سعد من طريق أم درة قالت أتيت عائشة بمائة ألف فعرقتها ، وهى يومئذ صائمة فقالت لها أما استطعت فيها أنعقت أن تشترى مدرهم لحما تعطرين عليه فقالت : لو كانت ذكرنبى ، ويها رواه الإمام مسلم في صحيحه عن القاسم من محمد من عائشة قالت ، قال رسول الله عصل الله عليه وسلم احت الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل قال ، وكانت عائشة إدا عملت العمل لرمته .

ولقد كانت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عالمة متعقهة . ملمة نسبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واعية لأحاديثه النبوية الشريفة وهي من أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ـ رواية للحديث النبوى الشريف

روى لها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ألفا حديث وماثنا حديث ، وعشرة أحاديث واتفق البحارى ومسلم منها على مائة وأربعة ومسعين حديثا وانفرد ، البحارى ، بأربعة وحمسين و«مسلم ، بثمانية وستين .

ولا غرابة فى هذا العدد الحم الذى روته من الأحاديث فقد عاشت فى بيت السبوة وعايشت أندى لحطات الحياة فى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم ومم ومضات الإشراق الروحى . وعند غدوات الوحى وروحاته . . كانت تعيش سعيدة بما ترى واعية لما تسمع . .

وكان مسروق إدا روى عن عائشة قال . حدثتني الصديقة بنت الصديق حبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبرأة من السهاء رصى الله علها .

هم فهى الصديقة وأبوها الصديق رضى الله عله وكانت لها مكانتها من لول - صلى الله عليه وسلم - وبرلت براءتها من فوق سبع سهاوات .

آلد روت السيدة عائشة رضى الله عنها عن السي - صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب وروت أيض عن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد بن ابي وقاص وأسيد بن حصير وجذامة بنت وهب وحمزة بنت عمرو ، وروى عنها عمر وأبنه عبدالله وأبو هريرة وأبو مومى وزيد بن خالد وابن عباس وربيعة بن عمرو الجرشى والسائب بن يزيد وصفية ست شيبة وعبدالله بن عامر بن ربيعة وعبدالله بن عامر بن ربيعة وعبدالله بن الحارث بن نوفل وعبرهم من الصحابة .

ومن آل بيتها: اختها أم كلثوم وأخوها في الرضاعة عوف ابن الحارث وابن أخيها القاسم رعبدالله ابن محمد بن أبي بكر وبنت أخيها الأخر حفصة وأسهاء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر وحفيده عبدالله بن أبي عتبق وابنا أختها عبدالله وعروة ابنا الزبير بن العوام وبنت أختها عائشة بثت طلحة .

ومن كبار التابعين: سعيد بن المسيب وعمروبن ميمون وعلقمة بن فيس ومسررق وعبدالله بن حكمى والأسود بن يزيد وأبو سلمه بن عبدالرحمن وأبو دائل وآخرون كثيرون ولقد كان لها دور بالغ في تبليغ الأحكام الشرعية لاسيها النساء جاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عكيف تتطهر من الحيض ؟ فقال : خذى فرصة من مسك فتتبعى بها أثر الدم ، فلم تفهم فاستحى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخذتها عائشة وعلمتها . وتلك مهمة لها أكبر الأثر في التبليغ والتعليم . إذ أن تعليم المرأة للمرأة وخاصة في مثل هذه الأمور يكون أكثر ايضاحا وأبعد عن الحرج . وعايدل على كثرة علمها ونقهها ما قاله أبو موسى الأشعرى :

ماأشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما وتوفيت سنة ثهان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع غشرات خلت من رمضان ، وقيل سنة سبع ودفنت في البقيع رضى ألله تعالى عنها وأرضاها .



# الفهرس

| ٥  | في ضوء السيرة النبوية          |
|----|--------------------------------|
| ٦  | 🗖 هكتًا كان قدرها 🛭            |
|    | 🗆 في الجاهليات القديمة 🏿       |
| 14 | □ زوجات الرسول                 |
| 44 | □ في العلم والأدب              |
| ۲٦ | 🗆 ماذا تفعل نساؤنا ؟يسيييي     |
| ٤٣ | في ضوء القرآن الكريم           |
| ££ | 🗅 من نفس واحدة                 |
|    | 🗆 في المجتمع الاسلامي الأول    |
|    | 🗆 حرية قبل الزواج وبعده        |
|    | 🗆 المنولية على قدم المساواة ا  |
|    | □ الماواة والنفرقة للمصلحة ؛   |
| ۸۳ | في ضوء السنة النبوية           |
|    | □ قبل الاسلام 11               |
|    | 🗆 الأسرة دعامة المجتمع         |
|    | 🗖 الزواج بين التحليل والتحريم  |
|    | البيت الزوجى له أسرار السيسيين |
|    | 🗖 دروس من حياة أمهات المؤمنين  |
|    |                                |

رقم الإيداع: ٥٥٥٥/ ١٩

J.S.B.N

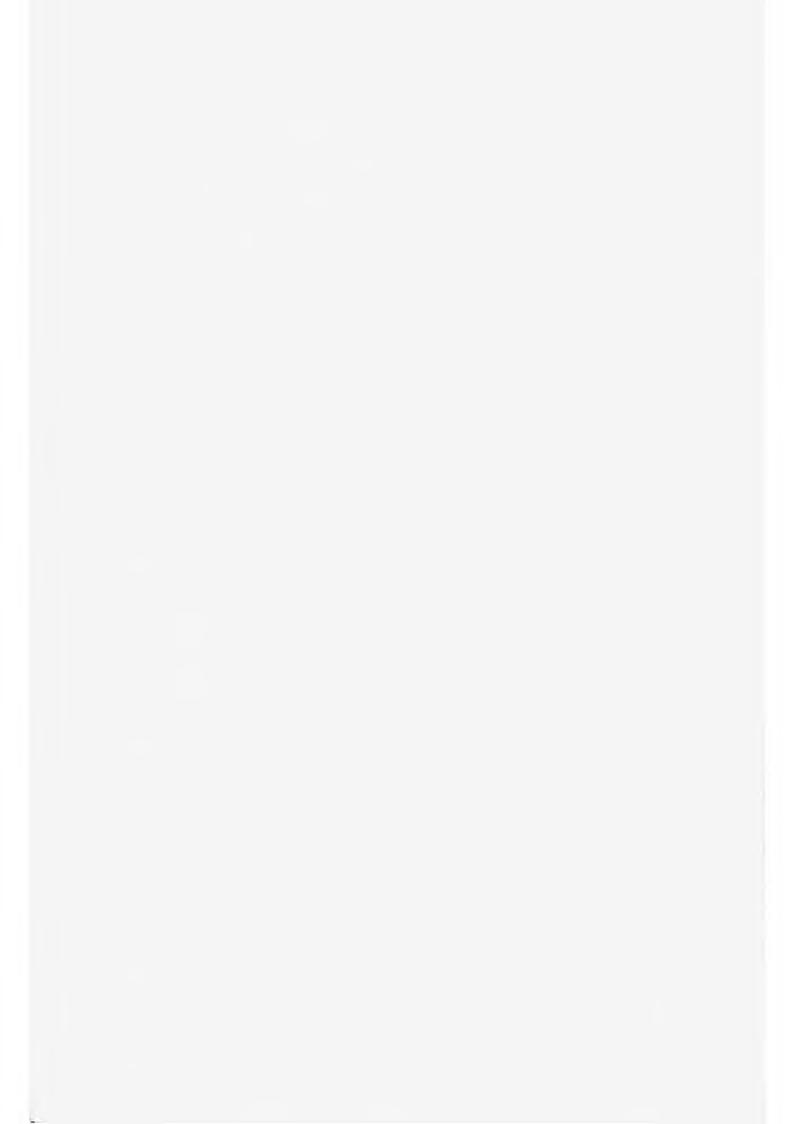

### هذا الكتاب ؟

إن علاقة الرجل بالمراة ، وعلاقة المرأة بالرجل تحكمها الآية القرآنية الكريمة : ﴿ هِن لباس لكم وانتم لباس لهن ﴾ .

وعلاقة بهذا التمازج تكاد تجعل من الرجل والمرأة كيانا واحدا، وشخصا واحدا، الحقوق والواجبات متبادلة بينهما، ليكون البيت شركة استثمارية ومؤسسة تربوية ..

ومن الخطأ الفادح تصور أحد الجنسين متميزا عن الأخر أو غريبا عنه أو دونه مكانة ، حنى في مجال الحريات وفي مقدمتها الصربة الدينية ، فقد أباح الإسلام أن تبقى المرأة اليهودية والمسيحية على دبنها وهي زوجة لرجل مسلم وأم لأولاده

وحتى لا يشتط بعض الرجال فيحاولون هضم ما للمراة من حقوق ، وحتى لا تختلط الأمور على بعض المترجلات من النساء فنتشابه الأمور عليهن ..

تقدم مؤسسة أخبار اليوم هذا الكتاب ، وهي ترجو أن يرفقها الله إلى الاسهام في نشر الثقافة الإسلامية الرفيعة بين الجماهير العريضة التي تتطلع إلى العلم والمعرفة والنور .